السندربوثين روزوفنسكى

Twitter: @abdulllah1994

الكتاب الرابع عشر ۲.۱۷/۹/۲۷





# ترجمة ابو بكر يوسف

#### А. С. Пушкин

#### дубровский

повесть

На арабском языке

طبع في الاتعاد السوفيتي © الترجمة الى اللغة العربية- دار «رادوغا»، فرع طشقند، ١٩٨٨

IISBN 5-05-001749-1

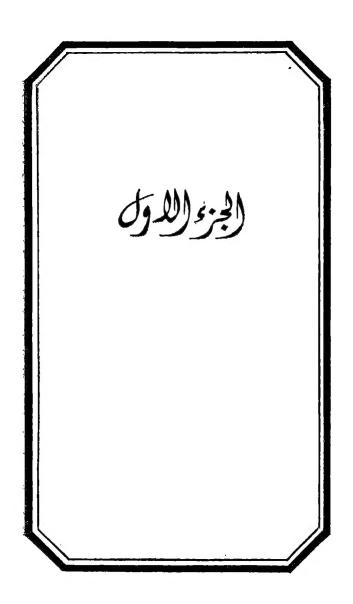

#### الفصل الاول

منذ عدة أعوام خلت عاش النبيل الروسى العريق كيريلا بتروفيتش ترويكورف في أحدى ضيعه . وقد هيأ له ثراؤه واصله العريق وعلاقاته مركزاً مرموقاً في المحافظات التي ضمت أملاكه . وكان جيرانه على اتم الاستعداد لاشباع اقل نزوة من نزواته . أما موظفُو المحافظة فكانوا ير تعدون لدى سماع اسمه . ولقد تقبل كيريلا بَتَّرُوفيتش علامات الخنوع هذه كجزية واجبة . وكأنت داره تغص دائماً بالضيوف المستعدين لتملق لهوه الارستقراطي ، ومشاركته مرحه الصاخب ، بل والعاصفُ آحياناً . ولم يكن احد ليجرؤ على رفض دعواته ، او التخلف عن الحضور الى قرية بكروفسكويه في ايام معينة لتقديم فروض الولاء . وفي حياة كيريلا بتروفيتشًا المنزلية تجلت كل رذائل الانسان الجاهل . لقد كان مدللا من قبل كل ما يحيط به فتعود ان يطلق العنان لنزوات طبعه العاصف وللمكائد التي يدبرها عقله المحدود . وبالرغم من امكانياته البدُّنيَّة الخارقة ، فقد كان يعانى من التخمة مرتين في الإسبوع ويسكر كلُّ مساءً . وفي احد اجْنَحَةُ دَارُّهُ كَانْتُ تَقَطَنَ ١٦ وَصَيْفَةً، يَعْمَلُنَ فَي أشغال التطريز ، ذلك العمل المميز لجنسهن " وكانت النُّوآفذ في الجناحُ تحجبها شبكة من العوارض الخُشبية ، والابواب تقفل بالكوالين التي يعتَّفظ كيريلا بتروفيتش بمفاتيحها . وفي

ساعات معینة كانت السجینات الشابات یخرجن الی الحدیقة للتریض تحت رقابة امرأتین عجوزین . ومن وقت لآخر كان كیریلا بتروفیتش یزوج بعضهن ، ثم تحل وصیفات جدیدات محل

من تزوجن .

آما معاملته للفلاحين والخدم فكانت صارمة وتحكمها أهواؤه . ومع ذلك فقد كانوا يكنون له الولاء ، ويتبأهون بثرآء ومجد سيدهم ويتطأولون كثيراً على جيرانهم معتمدين على حمايته القوية . كان العمل الدائم لترويكورف هو الطُّواف باملاكه الواسعة ، واقامة الولائم المستمرة ، وتدبير المكائد كل يوم ، والتي عادة ما يقع ضعيتها احد المعارف الجدد، وأنَّ كان اصحابة القدامي لا يتقون شرها دائما ، باستثناء اندريه جافريلو فيتش دوبروفسكي فقط . وكان ملازم الحرس المتقاعد دوبروقسكي هذا اقرب جار اليه، ويملك سبعين فلاحاً . ومّع ان ترويكورف كان متعجرفاً في علاقاته مع ارفع الناس مقاماً الا انه كان يحترم دوبروفسكي رغم ثروته المتواضعة . لقد كانا في وقت ما رفيقين في السلاح ، وعرف ترويكورف بتجربته مدى ضيقً صدره وطبعه الحازم .ثم فرقتهما الظروف لمدة طويلة . واضطر دوبروفسكي بثروته المنهارة الى الاستقالة والاقامة في ضيعته الوحيدة الباقية . وعندما علم كيريلاً بتروفيتش بذلك ، عرض عليه حمايته ، لكن دوبروفسكي شكره وظل فقيراً ومستقلا . وبعد عدة سنوات قدم

ترويكورف الى ضيعته بعد ان اصبح جنرالا ، فالتقيا ، وفرح كل منهما بلقيا الآخر . ومن ساعتها وهما يتقابلان كل يوم ، وصار ترويكورف ، الذي لم يشرف احداً بزيارته يتردد ببساطة على دار صديقه القديم المتواضعة . ولما كانا من عمر واحد ، وابناء طَبْقة وأحدة وتربية متشابهة ، فقد التقيا الى حد ما من حيث الطبع والهوآيات. بل لقد كان مصيرهما أيضاً متشابهاً من بعض النواحي . فقد تزوج كلاهما عن حب ، وترمل كلاهما بسرعة ، وتبقى لكل منهما مولود ، فتربى ابن دوبروفسكى في بطرسبرج ، وشبت ابنة كيريلا بتروفيتش في منزل ابيها . وكثيراً ما كان يقول لدوبروفسكي : «اسمع ، يا اخي اندريه جافريلوفيتش ، اذًا ما شب ولدكُّ فتى طيباً ، فَسَأَزُوجِه مَنْ مَاشًا ، فَالْفَقُر لَيْسُ عيباً» . ولكن اندريه جافريلوفيتش كان يهز رأسه ويردد عادة : «كلا، يا كيريلا بتروفيتش، إن ابني فولوديا لا يصلح زوجاً لابنتك ماريا كيريلوننا ، فمن الافضل لنبيل فقير مثله ان يتزوج من نبيلة فقيرة ويصبح سيد الدار ، على أن يكون خوليا لامرأة مدللة».

كان الجميع يغبطون هذا الوفاق السائد بين ترويكورف المتغطرس وجاره الفقير ، ويدهشون لجرأة الاخير عندما كان يقول رأيه بصراحة على هائدة كيريلا بتروفيتش دون ان يعنيه ان كان يتعارض مع رأي رب الدار أم لا . وقد حاول البعض ان يقلدوه ويخرجوا عن حدود الاذعان

الواجب ، ولكن كيريلا بتروفيتش ارعبهم لدرجة انه وأد فيهم الرغبة في مثل هذه المحاولات ، وظل دوبروفسكي وحده خارج حدود القانون العام . غير أن حدثًا عارضًا أفسد كل شيء وبدله . فذات مرة في بداية الخريف ، أسنعد كيريلا بتروفيتش للخروج الى الصيد . وصدرت الاوامر مسبقاً الى مدربي الكلاب وسياس الخيول بان يكونوا مستعدين في الساعة الخامسة صباحاً . وارسلت الخيمة والمطبخ سلفا الى المكان الذي كَانَ من المَفروضُ أنَّ يتناولُ فيه كيريلًا بتروفيتش غذآءه . وتوجه رب الدار وضيوفه ألى حظيرة الكلاب ، حيث كان يعيش اكثر من خمسمائة من كلاب الصيد متمتعة بالدفء والرفاهية ، مشيدة بكرم كيريلا بتروفيتش بِلغَتُهَا الْخَاصَةِ . وَكَانَ هَنَاكُ أَيْضًا مُسْتَشْفَى لْكُلاب المريضة تحت رعاية «الحكيم الرئيسي» الفلاح تيموشكا وكذلك قسم للآناث الاصيلة لتلد فيه وترضع صغارها . وكان كيريلا بتروفيتش يفخر بهذه المؤسسة الرئعة ، ولم يترك مناسبة تمر الا وتباهى بذلك امام ضيوفه ، الذِّين كان كل واحد منهم يّراها للمر: العشّرين على الأقل ، وأخذ يتمشى في الحظير، يحفُّ به ضيوفه ويرافقه تيموشكا وكبار مدربي الكلاب ويتوقف امام بعض حظائر الكلاب ساللا تارة عن صحة المرضى ، وتارة موجها ملاحظات صارمة وعادلة الى هذا العد أو ذاك ، وتارة اخرى منادياً بعض الكلاب المحببة اليه فيتحدث اليها برقة .

وكان الضيوف يرون من واجبهم ان يثنوا على حظائر كيريلا بتروفيتش ، لكن دوبروفسكي وحده ظل صامتاً وعابساً . لقد كان صياداً مولعاً بالصيد ولم تمكنه ثروته من اقتناء اكثر من كلبين من كلاب الصيد ومجموعة صغيرة من الكلاب السلوقية فلم يستطع ان يكتم بعض الحسد عندما رأى هذه المؤسسة الرائعة .

وسأله كيريلا بتروفيتش:

ما لك عابس ، يا أخي ؟ ام ترى حظائري
 لا تعجبك ؟

فأجاب بجفاء: - كلا ، حظائرك خلابة ، واني لأشك ان رجالك يعيشون مثلما تعيش كلابك.

فانزعج احد مدربي الكلاب وقال :

- أننا ، والحمد لله وللسيد ، لا نشكو من عيشتنا، ولكن الحقيقة تبقى حقيقة ، فان بعضاً من النبلاء لا يضيره ان يستبدل بضيعته حظيرة من حظائر الكلاب هذه ، فسيشعر هنا بشبع ودفء اكثر .

وقهقه كيريلا بتروفيتش عالياً عندما سمع ملاحظة تابعه الجريئة ، وقهقه الضيوف على اثره ، مع انهم احسوا ان مزحة مدرب الكلاب يمكن ان تمسهم ايضاً . وشحب وجه دوبروفسكي، ولم ينبس ببنت شفة .

وفي هذا الوقت جيء لكيريلا بتروفيتش بالجراء الوليدة ، في سلة ، فانشغل بها، واختار من بينها جروين وأمر باغراق الباقي ، بينما اختقى اندريه جافريلوفيتش، ولم يلحظ أحد ذلك.

عندما عاد كيريلا بتروفيتش وضيوفه من الحظائر، جلس لتناول العشاء ، وساعتها لاحظُّ تخلف دوبروفسكي فسئل عنه ، فأخبروه بأنه عاد الى داره . فأمر ترويكورف ان يلحق به احد فوراً ، ولا يعود الا به . فلم يحدث ابداً ان خرج للصيد بدون دوبروفسكي المقدر الخبير والعالم بميزآت كلاب الصبيد والحَّلال الذي لا يخطىء لكلّ خلافات الصيادين . وعاد الخادم الذي انطلق لاحضاره ولما ينته العشاء ، فأفضى الى سيده بأن اندريه جافريلوفيتش لم يطع للامر ورفض أن يعود ". وغضَّبْ "كيريلا " بتروفيتش ، وقد هيجة الشراب كعادته، فأمر هذا الخادم نفسه بأن يعود الى اندريه جافريلوفيتش ويبلغه بأنه اذا لم يعد حالا ويقضي ليلته في بكروفسكويه فانه ، اي ترويكورف ، سيخاصمه الى الابد . وقفل الخاَّدم راكضاً ، ونهض كيريلا بتروفيتش من المائدة، وصرف ضيوفه وتوجه للنوم .

وفي اليوم التالي كان اول سؤال وجهه هو: هل اندريه جافريلوفيتش موجود ؟ وبدلا من الجواب قدموا اليه رسالة مطوية على شكل مثلث ، فأمر كيريلا بتروفيتش كاتبه ان يقرأها جهراً ، فسمع التالى :

«سيدي الفاضل ، لقد عقدت العزم على الا اعود الى بكروفسكويه ما لم ترسلوا الى مدرب الكلاب باراموشكا ليقدم اعتذاره . وسيكون لي الخيار ان اعاقبه او اعفو عنه ، فلست مستعداً

ان اقبل مزاح اتباعكم ، بل ولا حتى مزاحكم انتم ، اذ انني لست مهرجاً ، بل انا نبيل عريق . وتفضلوا بقبول فائق احترامي .

#### اندریه دوبروفسکی».

ولو حكمنا على هذه الرسالة من خلال مفاهيمنا الحالية عن المجاملة لاعتبرناها مجافية تماماً للادب. ولكن الذي اغضب كيريلا بتروفيتش لم يكن كلماتها واسلوبها الغريب بل محتواها .

زمجر ترويكورف وهو يقفز حافي القدمين من الفراش :

- ماذا ؟ أأرسل اليه اتباعي ليعتذروا له ، وله الخيار ان يعفو عنهم او يعاقبهم ؟ ترى من يظن نفسه حقاً ؟ وهل يعرف ضد من يقف ؟ حسناً .. سوف يندم كثيراً ، وسيعرف ما معنى الوقوف بوجه ترويكورف!

وارتدى كيريلا بتروفيتش ملابسه ورحل الى الصيد تحوطه جميع مظاهر الابهة المعتادة ، ولكنهم لم يوفقوا في الصيد ، فلم يروا طوال اليوم الا ارنبا واحدا . وحتى هذا لم يفلحوا في اقتناصه ، كذلك لم يكن الغداء في الهواء الطلق تحت الخيمة موفقاً ، او على الأقل لم يكن حسب مزاج كيريلا بتروفيتش الذي ضرب الطاهي وسب الضيوف ، وفي طريق العودة مر مع رهطه كله عبر حقول دوبروفسكي عامداً .

مرت عدة ايام ولم تهدأ العداوة بين

الجارين ، فلم يعد اندريه جافريلوفيتش الى بكروفسكويه ، وشعر كيريلا بتروفيتش بدونه بالضبجر ، فعبر عن أساه باقذع الشتائم التي كانت ، بفضل جهود النبلاء المحليين ، تصل الى دوبروفسكي منقحة ومزيدة . ثم جد جديد قضى على الامل الآخير في الصلح .

فقد اتفق ذات مرة أن كان دوبروفسكم يتفقد ضيعته الصغيرة، وعندما اقترب من غيضةً اشجار البتولا سمع ضربات فأس ثم بعد لحظة طقطقة شجرة اجتثت ، فأسرع الى داخل الغيضة ففاجأ فلاحين من بكروفسكويه يسرقون اشجاره بهدوء . وعندما رأوه حاولوا الهرب ، لكن دوبروفسكي استطاع بمساعدة حوذيه أن يقبض على اثنين منهم وقادهما مقيدين الى داره . واستولى المنتصر ايضاً على ثلاثة من خيول العدو غنيمة . وكان دوبروفسكي غاضباً الى اقصى حد ، فلم يحدث من قبل ان اجترأ رجال ترويكورف المشهورون ببلطجتهم على العبث في حدود ممتلكاته لعلمهم بعلاقة الصداقة التي تربط بینه وبین سیدهم . وقد رأی الآن دوبروفستکی ... انهم استغلوا الجُفوة التي حدثت ، فقرر – مخالفاً جميع قواعد قانون الحرب – ان يجلد اسيريه بغصون الاشجار اللينة التي سرقاها من غيضَّتُهُ ، ويبعث بالخيول للعمل بعَّد ضمها اليّ مو اشبه .

وطار نبأ الواقعة الى كيريلا بتروفيتش في نفس اليوم فجن جنونه وفكر ، في فورة غضبه ،

ان يتوجه مع كل اتباعه ليشنوا هجوماً على كيستنيوفكا ( هكذا كانت تسمى قرية جاره ) فيدمرها عن آخرها ، ويحاصر الاقطاعي نفسه في داره، وما كانت هذه المآثر بجديدة عليه ، لكن افكاره سرعان ما سارت في اتجاه آخر . وبينما كان يروح ويجيء في الصالة بخطوات

وبينما كان يروح ويجيء في الصالة بخطوات تقيلة مضت منه لفتة نحو النافذة فرأى عربة تجرها ثلاثة خيول تتوقف عند البوابة ويخرج منها رجل صغير الجسم يرتدي قبعة جلدية ومعطفاً من قماش خشن متجها الى جناح وكيل الأعمال ، فتعرف فيه ترويكورف على المحلف شاباشكين وأمر باستدعائه . وما هي الا لحظة حتى كان شاباشكين ماثلا بين يديه ، محيياً بانحناءة تلو انحناءة ومنتظراً أوامره برهبة وخنوع .

وحياه ترويكورف قائلا:

کیف حالك ، یا هذا ... ماذا وراءك ؟
 خار دارای . . .

فأجاب شاباشكين:

لقد كنت ذاهباً الى المدينة ، يا صاحب المعالي فعرجت على ايفان دميانوف لأعرف ان كانت هناك اية اوامر من معاليكم .

- لقد جئت في الوقت المناسب ، ياهذا ... اني بحاجة اليك . خذ قدحاً من الفودكا واصغ الى .

واصاب هذا الاستقبال الرقيق المحلف بذهول محبب فاعتذر عن تناول الفودكا واستعد لسماع كيريلا بتروفيتش بكل ما وسعه من انتباه.

وقال ترويكورف:

- يوجد لدي هنا جار ، اقطاعي صغير وقح ، وأريد ان استولى على ضيعته، فما رأيك في هذا ؟

" - اذا كانت لديكم يا صاحب المعالي اية

مستندات او ...

- كفى هذراً يا صاح . اية مستندات تريد ! هذا امر معروف ، انما المقصود ان نستولي على الضيعة بدون وجه حق . ولكن مهلا ... لقد كانت هذه الضيعة في وقت ما ملكنا ، اشتريناها من المدعو سبيتسين ، ثم بيعت بعد ذلك الى والد دوبروفسكي . الا يمكن ان نتمحك بذلك ؟

امر عسير ، يا صاحب المعالي ، اغلب
 الظن ان البيع قد تم بطريقة قانونية .

- فكريا صاح ... ابعث جيداً .

لو كان بامكانكم مثلا يا صاحب المعالى
 ان تحصلوا بأي وسيلة كانت من جاركم على
 العقد الذي يثبت ملكيته للضيعة لكان طبعاً ...

مقهوم ، ولكن المصيبة ان كل اوراقه
 احترقت عندما شبت بمنزله النار .

- ماذا تقول يا صاحب المعالى ... احترقت اوراقه! هذا اقصى ما تتمناه . في هذه الحالة تصرف حسب القانون ، وستصل دون ادنى شك الى غاية ما تصبو اليه .

ص هل تعتقد ذلك ؟ حسناً، اني اعتمد على جهودك ، ولك ان تطمئن بخصوص المكافأة .

وانحنى شاباشكين حتى كاد يلامس الارض ثم خرج ومن يومها اخذ يسعى في هذا الامر ، وبفضل دهائه تلقى دوبروفسكي من المدينة بعد اسبوعين بالضبط دعوة بتقديم التفسيرات الضرورية فوراً بخصوص ملكيته لقرية كيستنيوفكا .

وذهل اندريه جافريلوفيتش لهذا الطلب المفاجى، فكتب في نفس اليوم مذكرة شديدة اللهجة ، اعلن فيها أن قرية كيستنيوفكا آلت الى ملكيته بعد وفاة المرحوم والده ، وانه يملكها بحق الوراثة ، وليس لترويكورف اي دخل بذلك ، واي تطلع الى ملكيته هذه لا يعدو ان يكون دسيسة واحتيالا .

وقد تركت هذه الرسالة اثراً طيباً في نفس شاباشكين ، فقد عرف منها اولا : ان دوبروفسكي لا يفقه كثيراً في هذه الامور ، وثانياً : ان شخصاً بمثل هذا الاندفاع والتهور لن يكون من الصعب زجه في اقصى المواقف حرجاً .

وبعد الله بحث اندريه جافريلوفيتش بتمعن اكبر طلبات الموظف ، رأى من الضروري الله يرد اكثر اسهاباً ، فكتب مذكرة مقنعة ومع ذلك ظهر فيما بعد انها لم تكن كافية .

واخذ الامر يطول ، ولكن اندريه جافريلوفيتش ، الواثق من عدالة قضيته ، لم يقلق كثيراً ، ولم تكن لديه لا الرغبة ولا الامكانية ان يبعثر من حوله النقود ، ومع انه كان دائماً اول من يهزأ بفئة الكتبة لضمائرهم المرتشية ،

12

الا انه لم يجل بخاطره ابدأ ان يصبح ضحية للدسيسية ألما ترويكورف فلم يهتم هو الآخر كثيراً بكسب القضية التي لفقها ، فقد كان شاباشكين يسعى من اجله ، متحدثاً بأسمه ، مهدداً وراشياً القضاة ، ومتحايلا في تفسير مُغتلف القوآنين والمراسيم . وعلى اية حال فقد تلقى دوبروفسكى فى التاسع من فبراير عام الف وثمانمئة و ... عن طريق بوليس المدينة دعوة بالمثول امام محكمة ناحية (...) لسماع قرار المحكمة المذكورة في قضية النزاع على ملكية ضيعة بينه هو الملازم دوبروفسكي ، وبين الجنرال ترويكورف وللتوقيع على قبولة او عدم قبوله للقرار . وتوجه دوبروفسكي في نفس اليوم الى المحكمة . وفي الطريق لحق به ترويكورف وسبقه ، فنظر كل منهما الى الآخر بأنفة ، ولاحظ دوبروفسكي ابتسامة شريرة على شفتى خصمه .

## الفصل الثائي

عندما وصل اندريه جافريلوفيتش إلى المدينة ذرل ضيفاً على احد معارفه التجار ، فقضى الليل عنده ، وفي الصباح توجه الى محكمة الناحية . ولم يعره احد التفاتاً ، ثم وصل بعده كيريلا بتروفيتش فوقف الكتبة وقد دسوا الاقلام خلف آذانهم ، اما اعضاء المحكمة فاعربوا عن عميق امتنانهم لرؤيته وقدموا له كرسياً بدافع الاحترام

لرتبته وسنه وهيئته . فجلس امام الباب المفتوح اما اندريه جافريلوفيتش فوقف ، مستنداً الى الجدار وحل صمت عميق ، ثم بدأ السكرتيريقرأ قرار المحكمة بصوت رنان .

وها نحن نورده هنّا كاملاً ، اعتقاداً منا بأن كل واحد سيسره ان يرى احدى الوسائل التي يمكن بها في روسيا ان نفقد املاكنا التي لنا في ملكيتها حق لا ينازع .

في يوم (...) من فبراير عام (-) ١٨ ، نظرت محكمة ناحية (...) قضية تملك الملازم اندريه جافريلوفيتش ابن دوبروفسكي بدون وجه حق لضيعة تخص الجنرال كيريلا بتروفيتش ابن ترويكورف والواقعة بقرية كيستنيوفكا بمقاطعة (...) وبها عدد (...) نفس من الرجال الاقنان وعدد (...) ديسياتينا \* من الاراضي والمروج . وقد تبين من نظر القضية ان الجنرال المذكور ترويكورف تقدم الى هذه المحكمة في التاسع من يونيو عام (-) ١٨ الماضي بشكوى يذكر فيها ان المرحوم والده الزميل المساعد \*\* يوحامل الوسام بيوتر يفيموف ابن ترويكورف في الرابع عشر من اغسطس عام (-) ١٧ عندما الرابع عشر من اغسطس عام (-) ١٧ عندما

<sup>\*</sup> الديسياتينا مقياس روسى قديم لـمسح الارض يساوي ۲،۷ اكر انجليزي ، – المترجم .

 <sup>\*\*</sup> الزميل المساعد كانت رتبة مدنية في روسيا
 القيصرية تساوي رتبة النقيب في الجيش . – المترجم.

كان يعمل سكرتيراً في ادارة (...) المحلية اشترى نظير مبلغ ٢٥٠٠ روبل من الموظف الاداري فادي يجورف ابن سبيتسين النبيل الاصل ضيعة واقعة في قرية كيستينيوفكا المذكورة التابعة لناحية (...) والتي كانت تسمى في ذلك الوقت - طبقاً للاحصاء - كفر كيستينيوفكا ، وبها عدد (...) نفس من الذُّكُورُ – طبقاً للاحصاء الــرابع – بكلُّ ماَّ يملكونه ، وكذلك المزرعة بأراضيها الصالحة للزراعة والبور وغاباتها ومراعيها وحق الصيد في النهر المسمى كيستينيوقكا وكل ما يتعلق بالضيعة المذكورة من منافع وكذلك منزل المالك الخشبي وعموماً كل شيء بلَّا نقصان . وَهُو مَا آل اليه بالوراثة من والده الشرطي يجور تيرينتييف ابن سبيتسين النبيل الاصل وأصبح ملكا له دون نقصان نفس واحدة من البشير او سبهم واحد من الارض . وقد تحرر عقد البيع في نفس اليوم وي محكمة (...) واصبح والده في نفس يوم ٢٦ المسيطس مالكا للضيعة بتوثيق محكمة (...) المحلية . واخيراً ، وفي السادس من سبتمبر عام (-) ١٧ وافي والده الاجل بينما كان مقدم الشكوى الجنرال ترويكورف من عام (–) ١٧ ومنذ صغره تقريباً كان يخدم في الجيش وفي معظم الاحيان كان متواجداً في حملات خارج البلاد ، الامر الذي جعله لا يعلم شيئاً عن وفاة والده ولا عما تركه من الملاك . والآن ، وبعد أنهائه للخدمة واحالته آلى التقاعد وعودته ألى

املاك والده الواقعة في قرى مختلفة تابعة لنواحي (ك...) و (ب..ً) و (رّ...ً) بفلاحيها البالغينّ ٣٠٠٠ نفس ، وجد ان ملازم الحرس أندريه دوبروفسكي المذكور يمتلك بدون اي أساس من بين الاملاك المذكورة ضيعة عدد رجالها (...) نفس (البالغين حسب التعداد (٠٠٠) الاخير في القرية المذكورة ، عدد (...) نفس) وكذلك اراضَّيها وكلُّ منافعها ، مما جعله يرَّفق بشكواه عقد البيع الأصلي المحرر من البائع سبيتسين لوالده ، مطالباً بُنزع ملكية الضيعة المذكورة التي يضع دوبروفسكي يده عليها دون وجه حق ، واعادتها ألى ملكيته هو - ترويكورف - التامة . ونظراً لتملك المذكور للضيعة ظلماً وعدوانا واستُغلاله لما درته من دخل ، يطالب ترويكورف بتعويضه تعويضا مناسبا حسب القانون بعد اجراء التحقيق اللازم بصدد مقدار الدخل . وبعد التحقيق الذي اجرته محكمة (حمله) المحلية على اساس الشكوى المقدمة اتضح ان : المالك الحالى للضيعة ملازم الحرس دوبروفسكي المذكور قد شرح للمحلف المنتخب من قبل النبلاء ان الضيعة محل النزاع التي يمتلكها الآن والواقعة في القرية المذكورة كيستينيوفكا بفلاحيها البَّالغ عددهم (...) نفس واراضيها ومنافعها قد آلت اليه بالوراثة بعد وفاة والده جافريل يفجرافوف أبن دوبروفسكي الملازم بسلاح المدفعية ، الذي اشتراها بدوره من والد الشاكي ترويكورف الذي كان يعمل سكرتيراً اقليمياً ثمّ

اصبح زميلا مساعداً وذلك حسب التوكيل الذي اعطاه والده في ٣٠ اغسطس عام (-) ١٧ للمستشار الاعتباري \* جريجوري فاسيليف ابن سوبوليف والمعتمد في محكمة (...) المحلية والذي بمقتضاء من المفروض ان يكون قد تَحرر عقد بيع هذه ألضيعة لوالده حيث ذكر في ذلك العقد أنَّة – ترويكورف – قد باع لوالده – دوبروفسكي – الضَّيُّعةُ الَّتِي اشتراها بموجب عقد بيع من الموظف الاداري سبيتسين بفلاحيها البالغ عددهم (...) نفس وكذا أراضيها ، وقد استلم المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره ٣٢٠٠ روبل عداً ونقداً من والدم وطلب من الموكل المذكور سوبوليف تسليم عقد التمليك لوالده . كما جاء في التوكيل انه بعد دفع والده للمبلغ كاملا فانه قد اصبح مالكاً للضيعة التي اشتراها ويتصرف فيها بوصفه مالكها الحقيقي الى حين تسجيل عقد التمليك المذكور، وليس للبائع ترويْكُورف او لأي شخص كان اية حقوق مستقبلاً في هذه الضيعة . ولكنه - اي اندريك دوَّبروفسكي – لَّا يذكرُ بالضبط متَّى ولا َّاين تسلم والده عقد التمليك المشار اليه من الموكل سوبوليف لانه في ذلك الوقت كان صغير السن ولم يستطع بعد وفاة والده ان يعش على عقد

المستشار الاعتباري: رتبة مدنية تناسب
 رتبة الملازم العسكرية في روسيا القيصرية. المترجم.

التمليك المذكور ، ويعتقد انه ربما يكون قد احترق مع غيره من الاوراق والممتلكات عندما شب حريق في دارهم عام (-) ١٧ ، الامر الذي يعرفه آهالي تُلك القرية ، وان ملاك هذه الضيعةُ هم آل دوبروفسكي دون منازع من تاريخ بيع ترويكورف لها او من تاريخ تسليمه توكيلا لسوبوليف ، اي من عام (–) ١٧ وحتى وفاة والدُّهُ عَامَ (-) ١٧ والى هٰذه اللحظة . ويستشهد في ذلك بالسكان المعليين البالغ عددهم ٥٢ شخصاً ، والذين ذكروا في التحقيق بعد اداء اليمين انهم فعلا بقدر ما يذكرون فان الضيعة المُشَارُ اليها محل النزاع آلت الَّي آل دوبروفسكي المذكورين منذ حوالي ٧٠ سنة بدون اي اعتراضً من احد ، ولكنهم لا يعرفون على وجه التحديد ان كأن هناك عقد تمليك او خلافه . كذلك لا يذكرون ما اذا كان المشتري السابق والذي جاء ذكره في هذه القضية السكرتير الاقليمي بيوتر ترويكورف مالكاً لهذه الضيعة ام لا . اما منزل آل دوبروفسكى فقد اتى عليه الحريق الذي شب ليلاً في الضيعة منذ حوالي ثلاثين عاماً. وبالاضافة الى ذلك فقد أكد بعض الناس البعيدين عن القضية ان الضيعة محل النزاع يمكنُ أنَّ تدر دخلا سنوياً يبلغ في المتوسطّ

حوالي ٢٠٠٠ روبل اعتباراً من ذلك التاريخ . ورداً على ذلك تقدم الجنرال كيريلا بتروفيتش ابن ترويكورف في الثالث من يناير من العام الحالي الى هذه المحكمة بشكوى يذكر فيها انه بالرغم من ان ملازم الحرس اندريه دوبروفسكي المذكور قدم في التحقيق الذي جرى في هذه القضية التوكيل الذي اعطاه المرحوم والده جافريل دوبروفسكي للمستشار الاعتباري سوبوليف بشأن الضيعة المباعة له ، إلا انه لم يقدم اي برهان قاطع على وجود عقد البيع الاصلي ولا حتى على تحرير مثل هذا العقد ، وهو ما تقتضيه المادة ١٩ من المرسوم العام بقانون الصادر في ٢٩ نوفمبر عام ١٧٥٢ . وبالتالي فان التوكيل ذاته اصبح الآن لاغيا تماماً بعد وفاة معطيه طبقاً لنص القانون الصادر في ألمال القانون الصادر في ما ١٨١٨ .

وعلاوة على ذلك: فقد نص على ان الممتلكات محل النزاع تسلم الى اصحابها اذا قدموا عقود التمليك، أو لمن يثبت في التحقيق ملكيته لها. وقد قدم ترويكورف بخصوص هذه الضيعة التي هي ملك لوالده عقد تمليك يثبت ذلك، والذي بمقتضاه وعلى اساس القوانين المذكورة يجب نزع الضيعة من ملكية دوبروفسكي غير السرعية وتسليمها اليه بحق الوراثة. ولما كان الملاك المشار اليهم قد وضعوا ايديهم على الملاك المشار اليهم قد وضعوا ايديهم على ممتلكات لا تخصهم واستغلوا دخلها بدون وجه نص القانون رقم (...) من دوبروفسكي وتقدم تعويض لترويكورف. وبعد نظر القضية واجراء التحقيق فيها، وبناء على نصوص القوانين، المحلمة:

حيث انه اتضح في هذه القضية ان الجنرال كيريلا بتروف ابن ترويكورف قد قدم عقد بيع الضَّيْعَةُ الْمُذَّكُورَةُ مُحَلِّ الَّنزَاعِ ، والَّتِي يَضْعَ يَدَّمَ عليها الآن ملازم الحرس اندريه جافريلوف ابن دوبروفسكي والواقعة بقرية كيستينيوفكا وبها حسب الاحصاء (٠٠٠) الاخير عدد (٠٠٠) نفس من الذكور بآراضيها ومنافعها ، مما يثبت ان الضيعةً قد باعها الموظف الاداري فادي سبيتسين النبيل الاصل الى المرحوم والد السكرتير الاقليمي الذي اصبّح فيما بعد زميلا مساعداً ، وذلك في عام (ً – ) ١٧ ، وعلاوة على ذلك فان هذا المشسريُّ كما يتضح من التوقيع على عقد البيع المشارّ اليه أصبح مالكاً للضيعة في نفس العام بقرار مُحْكُمَةً (...) المحلية . وبَّالرغم من ان ملازم الحرس اندريه دوبروفسكي قد قدم رداً على ذلك توكيلا معطى من المشتري نفسه المرحوم ترويكورف الى المستشار الاعتباري سوبوليف لتحرير عقد البيع الى والده - آي الى والد دوبروفسكي – الآ ان مثل هذه المستندّات لا يمكن ان تثبت ملكية العقارات غير المنقولة ، لَّيسَ هذا فحسب وأنما أيضاً بنص القانون رقم (...) لا تجوز بموجبها الملكية الموقتة لاي عقار ، وعلاوة على ذلك يصبح التوكيل نفسة لاغياً بوفاة معطيه . كما أن دوبروفسكي منذ بداية الْقضية ، أي منذ عام (....) مَمْ وحتَّى هذه اللحظة لم يقدم فوَّق ذلك أية براهين قاطعة على انه قد تُحْرَر فعلاً بموجب هذا التوكيل في وقت

ما عقد بيع الضيعة محل النزاع ، لذا تقرر المحكمة : نقل ملكية الضيعة المذكورة بفلاحيها البالغين (...) نفس واراضيها ومنافعها وبوضعها الحالي الى الجنرال ترويكورف بموجب عقد البيع المقدم منه، وإخطار محكمة (٠٠٠) المحلية بنزع ملكية الضيعة من ملازم الحرس دوبروفممكي ونقلها الى السيد ترويكورف باعتبارها اراأ آل اليه . وبألوغم من أن الجنرال ترويكورف علاوة على ذلكُ يطَّالُب معارَم الْحَرْسُ دُوْبِرُوفُسِكِي بالتَّعُويضُ عَنَّ مَلَكَيْتُهُ ۚ بَدُونَ وَجُّهُ حَقَّ ۗ للصَّبِيعَةُ التي آلت اليه بالوراثة واستغلاله لدخلها ، الا ان هذة الضيعة حسب شهادة الاهالي القدامي كانت ملكاً لا نزّاع عليه للسادة آلُّ دوبروفسكي طيلة عدة سنوات . كما اتضح في هذه النضية ان السيد ترويكورف لم يقدم قبل هذا الناريخ اية شكاوى بخصوص ملكية دوبروفسكي لهذه الضيعة بدون وجه حق ، علاوة على ان النانون ينص على انه:

في حالة ما اذا زرع احد الاشخاص ارضاً او اقام مباني في مزرعة ليست ملكاً له ، واذا ما تقدم احد ضده بشكوى وثبت صحتها ، تسلم الارض لصاحب الحق بما عليها من زرع ومشآت ومنافع . لذا ترفض المحكمة طلب الجنرال ترويكورف تعويضه من ملازم الحرس دوبروفسكي لأن الضيعة ترد اليه بما فها بلا نقصان . وعندما تؤول الضيعة إلى ملكية الجنرال ترويكورف دون اي نقصان ، وفي حالة ما اذا

كانت لديه براهين قاطعة وقانونية بخصوص مطالبته بالتعويض فبوسعه ان يتقدم بطلبه هذا الى الجهات المختصة . - ويعلن هذا القرار للمضور للمدعي والمدعى عليه ، المدعوين للحضور بموجب القانون لسماع هذا القرار والتوقيع عليه بالقبول او عدم القبول .

وقد وقع على هذا القرار جميع اعضاء المحكمة الحاضرون.

صمت السكرتير ، ونهض المحلف فحيا ترويكورف بانحناءة كبيرة ودعاء للتوقيع على القرار ، فوقع ترويكورف الظافر على قرار المحكمة بالقبول التام .

وجاء دور دوبروفسكي ، فقدم اليه السكرتير الورقة ولكنه مكث ساكناً بلا حراك منكس ...

لرأس .

وكرر السكرتير دعوته له بالتوقيع اما بالقبول التام او عدم القبول القاطع اذا كان يسعر – على غير المتوقع – في قرارة ضميره بأن الحق في جانبه وينوي استئناف الحكم لدى الجهات المختصة وفي المدة التي يحددها القانون وظل دوبروفسكي صامتاً ولكنه رفع رأسه فجأة ، ولمعت عيناه ، ودق الارض بقدمه ، ودفع السكرتير بقوة ، حتى سقط هذا الاخير ، ثم امسك بالمحبرة وقذف المحلف بها . وروع الجميع ، وصرخ دوبروفسكي : «كيف! الا تحترمون بيت الله!» ثم مخاطباً كيريلا

بتروفيتش : «هل سمعتم ، يا صاحب المعالي ، أنَّ مدربي الكلاب يسوقونها الى الكنيسة؟! الكلاب تركض في الكنيسة ، بيت الله .. سأربيكم جميعاً... " وتجمع الحرس على الضجة وسيطروا عليه بصعوبة، ثم اخرجوه واجلسوه في الزحافة . وخرج ترويكورف في اثره تحف به هيئة المحكمة كلها . لقد اثر عليه جنون دوبروفسكي المفاجيء تأثيرا شديدا وبدد نشوة النَّصْلُ . اما القضاة الذين كَانُوا يَطْمَعُونَ فَي كُرُّمُهُ فلم يُعظوا منه بكلمة تحية واحدة . وتوجه في اليوم نفسه الى بكروفسكويه ، بينما لزمَّ دوبروفسكي الفراش وعاده طبيب الناحية الذي لم يكن لحسن العظ جاهلا تماماً فعجمه وركُّب له دود العلق والذباب الهندي فشعر بتُحسن في المساء وعاد الى وعيه . وفي اليوم التالي حملوه الى كيستينيوفكا التي لم تعد ملكه تقريباً .

القصل الثالث

مرت فترة من الزمن ولكن حالة دوبروفسكي المسكين ظلت سيئة . صحيح ان نوبات الجنون لم تعاوده ، ولكن قواه اخذت تهن بشكل ملحوظ. لقد نسي هواياته السابقة ولم يعد يغادر غرفته إلا نادرا ، ويستغرق في التفكير أياماً كاملة . واصبحت يجورفنا ، تلك العجوز الطيبة التي كانت تعنى بأبنه فيما مضى ، مربيته هو الآن . كانت تعنى بشؤونه وكأنه طفل صغير ، وتذكره بمواعيد الأكل والنوم، وتطعمه وتعد له الفراش.

واستسلم لها اندريه جافريلوفيتش في هدوء، ولم يعد يختلط بأحد غيرها . لم يكن في مقدوره أن يفكر في أعماله وأموره المالية ، فرأت يجورفنا ضرورة إحاطة دوبروفسكي الابن بالأمر كله وكان الابن يخدم في أحد أفواج مشاة الحرس المرابط في ذلك الوقت في بطرسبرج وهكذا انتزعت ورقة من دفتر الحسابات وأملت على الطاهي خاريتون ، المتعلم الوحيد في كيستينيوفكا رسالة بعثت بها في نفس اليوم الى مكتب البريد في المدينة .

ولكن أنّ لنا أن نعرف القارى، بالبطل الحقيقي لقصتنا .

تربى فلاديمير دوبروفسكي في مدرسة التلاميذ العسكرية ثم تخرج منها ملازماً في الحرس ولم يبخل أبوه بشيء في سبيل تربيته تربية لاثقة ، فكان الشاب يتلقى من المنزل اكثر مما ينتظر ولما كان مسرفاً ومغروراً ، فقد سمح لنفسه بنزوات مترفة ، فكان يلعب القمار ويستدين دون أن يعنى بالمستقبل ، ومؤملا إن عاجلا أم آجلا بعروس غنية ، حلم الشباب الفقير وذات مساء ، عندما كان بعض الضباط مضطجعين على الارائك في منزله يدخنون من مضطجعين على الارائك في منزله يدخنون من مضطجعين الكهرمانية ، قدم له خادمه جريشا رسالة ، ما أن رأى الشاب ختمها وخطها حتى أصابه

الذهول وفضها بعجلة وقرأ التالي : «سيدنا ومولانا فلاديمير اندرييفتش ، قررت انا مربيتك العجوز أن أحيطك علماً بصحة والدك . إن حالته سيئة جداً واحياناً ينطق كلمات لا معنى لها ويجلس طول اليوم كالطفل الغبي ، والله بيده أمور الحياة والموت . احضر إلينا ليها الغالي وسوف نرسل الغيول لاستقبالك في محطة بيسوتشنويه . يقولون إن المحكمة ستحضر إلينا هنا لوضعنا تحت يد كيريلا بتروفيتش ترويكورف لأننا كما يزعمون نتبعه ، ولم نسمع بمثل هذا أبداً . وبما يمكنك وأنت في بطرسبرج أن تتشفع لدى مولانا القيصر فلن يتركنا للهوان .

عبدتك المخلصة ومربيتك ارينا يجورفنا بوزيريفا.

أبعث ببركات الأم إلى جريشا . هل يخدمك جيداً ؟ المطر عندنا يسقط للأسبوع الثاني . وقد مات الراعي روديا قرب عيد القديس نيقولا».

قرأ فلاديمير دوبروفسكي هذه السطور المشوشة للغاية عدة مرات متتالية وبقلق بالغ . لقد فقد أمه منذ صغره ، وفي الثامنة من عمره أرسلوه الى بطرسبرج وهو لا يكاد يعرف أباه ، ومع ذلك كان متعلقاً به بصورة رومانسية . وازداد حبه للحياة العائلية بقدر ما فاته أن يتمتع بمباهجها المتواضعة .

لقد عصرت قلبه فكرة أن يفقد أباه، وأفزعته حالة المريض المسكين التي استطاع

أن يستشفها من رسالة مربيته . وتخيل أباه مهملا في قرية نائية بين يدي امرأة عجوز بلهاء وخدم ، تهدده كارثة ما ويذوى دون عون تعذبه آلام الجسد والروح . واتهم فلاديمير نفسه باللامبالاة الاجرامية . فمنذ مدة طويلة لم تصله من أبيه أية رسالة ، ومع ذلك لم يفكر هو في السؤال عنه معتقداً أنه مشغول بالتنقل أو الأمور المتعلقة بادارة ضيعته .

وقرر أن يذهب إليه ، بل وحتى يستقيل إذا تطلب مرض أبيه أن يكون بجانبه ، وانصرف رفاقه عندما لاحظوا قلقه ، ولما أصبح فلاديمير وحده كتب طلب أجازة ، وأشعل غليونه وراح في تفكير عميق .

وفي نفس اليوم أخذ يسعى للحصول على أجازة ، وبعد يومين سافر على الخيول يصحبه تابعه المخلص جريشا .

اقترب فلاديمير أندرييفيتش من المحطة التي كان عليه أن ينعطف عندها الى كيستينيوفكا . وكان قلبه مفعماً بالتكهنات الحزينة . لقد كان يخشى ألا يجد أباه على قيد الحياة ، وتخيل نمط الحياة الكئيب الذي ينتظره في القرية : المنأى والفراغ والفقر والسعى لترتيب أمور لا يفقه فيها شيئاً . وعندما وصل الى المحطة دخل إلى الناظر وطلب منه جياداً أخرى . المحطة دخل إلى الناظر عن الوجهة التي يقصدها ، واستعلم منه الجياد التي أرسلت من كيستينيوفكا ثم أخبره أن الجياد التي أرسلت من كيستينيوفكا

في انتظاره منذ أربعة أيام . وسرعان ما تقدم نحو فلاديمير أندرييفيتش الحوذي العجوز انطون، الذي كان يتجول معه في الاصطبل فيما مضى ويعنى بمهره الصغير . وعندما رآه انطون دمعت عيناه وانحنى حتى لامس الأرض ، وأخبره ان السيد العجوز ما زال حياً ، ثم هرول ليشد الجياد الى عربة . واعتذر فلاديمير أندرييفيتش عن قبول الدعوة للافطار وأسرع بالرحيل . وقاده أنطون في الطريق المار عبر القرى ، وجرى بينهما الحديث التالى:

خبرنی من فضلك ، یا أنطون ، ماذا
 حدث بین أبی وبین ترویكورف ؟

- الله أعلم يا سيدي فلاديمير أندرييفيتش. الظاهر ان السيد اختلف مع كيريلا بتروفيتش فرفع هذا ضده قضية ، مع أنه هو الآمر والناهي في معظم الأحوال . ما لنا نحن الاقنان نناقش أمور السادة ، ولكن ، والله العظيم ، والدك ما كان عنده حق في وقوفه ضد كيريلا بتروفيتش ، فما الفائدة من نظح الصخر .

پبدو أن كيريلا بتروفيتش هذا يفعل
 هنا ما يشياء ؟

- صحيح يا سيدي . هو لا يعير القاضي أبدأ ، ورئيس الشرطة كخادم عنده . والسادة يزورونه احتراماً له ، وكما يقال : الذباب يحط على الحلوى .

- هل صحيح أنه سينتزع منا الضيعة ؟

- آه يا سيدي ، نحن أيضاً سمعنا . من

2\*

. 49

يومين قال راعي كنيسة بكروفسكويه في حفلة التعميد عند عمدتنا : كفاكم لعباً ، سيشدد كيريلا بتروفيتش قبضته عليكم ، فقال له الحداد ميكيتا : كفي يا سافيليتش ، لا تحزن قريبك ولا تزعج الضيوف . كيريلا بتروفيتش شيء ، وكلنا عبيد وأندريه جافريلوفيتش شيء آخر ، وكلنا عبيد الله والقيصر ، ولكنك لا تستطيع أن تغلق فم أحد.

ېرن کا تنم د طریدون ان کسبور الله لترویکورف ؟

أ حملك لترويكورف! أعوذ بالله . إن فلاحيه يعانون من قسوته ، فاذا ما انتقل إلى ملكيته غرباء فلن يسلخ جلدهم فقط ، بل ولحمهم أيضاً . كلا ، فليهب الله العمر الطويل لأندريه جافريلوفيتش ، ولو اختاره إلى جواره ، فلا نريد أحداً غيرك راعياً لنا . لا تسلمنا لأحد وسنقف من خلفك .

قال أنطون هذه الكلمات وهو يلوح بالسوط ثم هز العنان فركضت الجياد خبباً .

وصمت دوبروفسكي وقد أثر فيه إخلاص الحوذي العجوز ، واستغرق في أفكاره ، ومضى اكثر من ساعة عندما أستيقظ فجأة على صياح جريشا : ها هي بكروفسكويه ! ورفع دوبروفسكي رأسه . كانوا يسيرون على شاطئ بحيرة كبيرة ، نبع منها نهر أخذ يتعرج في البعد بين التلال ، وفوق أكمة خضراء كثيفة على أحد هذه التلال ارتفعت سقيفة خضراء لمنزل حجري ضغم ، وعلى التل الآخر انتصبت كنيسة

ذأت خمسة أبراج وبرج أجراس من الطراز القديم. ومن حولها تناثرت بيوت الفلاحين بحدائقها وآبارها. وعرف دوبروفسكي هذه الأماكن، وتذكر أنه على ذلك التل كان يلعب مع ماشا ترويكورفا الصغيرة التي كانت تصغره بعامين ، وتبشر في ذلك الوقت بحسناء . وأراد ان يسأل أنطون عنها ، لكن شعوراً بالخجل منعه من ذلك .

وعندما اقترب من منزل رب الضيعة رأى ثوباً أبيض يلوح بين اشجار الحديقة . وفي هذه اللحظة ألهب أنطون ظهر الجياد وقد استبد به الغرور ، ذلك الشعور المشترك بين حوذية القرى وسائقي العربات في المدن ، وانطلق بأقصى سرعة فعبر الجسر ماراً بجوار القرية . وبعد أن خلفا القرية وراءهما صعدا مرتفعاً . فرأى فلاديمير غيضة اشجار البتولا ، وفي الناحية فرأى فلاديمير غيضة اشجار البتولا ، وفي الناحية اليسرى في مكان مكسوف منزلا رمادياً ذا سقف أحمر ، فدق قلبه بشدة . لقد رأى أمامه كيستينيوفكا ومنزل أبيه المتواضع .

كيستينيوفكا ومنزل أبيه المتواضع .
وبعد عشر دقائق دلفوا إلى فناء المنزل ،
فاخذ ينظر حوله بتأثر لا يوصف ، فمنذ اثنتي
عشرة سنة لم ير مسقط رأسه . لقد نمت
شجيرات البتوالا التي شهد غرسها بجوار السور
وأصبحت الآن أشجاراً طويلة وارفة . أما الفناء
الذي كانت تزينه في وقت ما ثلاثة أحواض من
الزهور يتخللها طريق نظف بعناية ، فقد تحول
الأن إلى مرج لم تجتث حشائشه وأخذ يرعى
فيه حصان مقيد ، وشرعت الكلاب تنبح ، لكنها

صمتت عندما رأت أنطون وأخذت تهز ذيولها المشعثة. وخرج الخدم والحاشية من منازلهم وأحاطوا بالسيد الشاب معربين عن فرحتهم بصخب. وبصعوبة تمكن من شق طريقه وسط زحامهم وهرول إلى السلاملك المتداعي. وفي المدخل قابلته يجورفنا وهي تبكي، ثم عانقت ربيبها. – مرحباً ، مرحباً يا دادة – ردد هذه التحية وهو يضم العجوز الطيبة إلى صدره – ماذا

حدث لأبي؟ أين هو؟ وكيف حاله؟ وفي هذه اللحظة دلف الى الصالة شبيخ طويل القامة ، يخطو متحاملا ، شاحباً ، هزيلا في رداء

منزلي وطاقية . وقال بصوت ضعيف :

- مرحباً يا فالوديا\* .

وعانق فلاديمير أباه بحرارة .

وهزت فرحة اللقاء المريض بشدة فأصابه الضعف وخارت ساقاه ، وكاد يسقط لولا أن تلقاه ابنه على يديه .

وقالت له يجورفنا:

- لماذا نهضت من الفراش ؟ إن ساقيه لا تحملانه ، ومع ذلك يندفع إلى حيث يندفع الناس .

وحملوا العجوز إلى غرفة نومه ، وحاول أن يتحدث إلى إبنه ، غير أن أفكاره اختلطت في

<sup>\*</sup> فالوديا هو أسم، التدليل من فلاديمير. -- المترجم -

رأسه ، وفقدت كلماته كل رابطة فلزم الصمت ، ثم استغرق في النوم . وذهل فلاديمير لحالته فقرر أن ينام معه في الغرفة ، وطلب أن يتركوه مع أبيه على انفراد . وأذعن الغدم لطلبه ، وعندئذ انتبهوا إلى جريشا فقادوه إلى غرفة الغدم ، حيث أكرموه على طريقة أهل الريف وهم يبدون كل أنواع السرور ، ويرهقونه بالأسئلة والتحيات .

### القصل الرابع

حيث كانت الوليمة حافلة كان يرقد التابوت

# درجافين.

بعد عدة أيام من وصوله اراد دوبروفسكي الابن ان يهتم بالأعمال ، غير أن اباه لم يكن في حالة تسمح بتقديم التفسيرات اللازمة ، كذلك لم يكن لدى اندريه جافريلوفيتش وكيل اعمال ، وعندما كان فلاديمير يفتش في أوراق أبيه وجد رسالة المحلف الأولى ومسودة الرد عليها ، ولم يستطع أن يصل منها إلى مفهوم واضح عن القضية ، فقرر أن ينتظر ما تأتي به الأيام ، معتمداً على عدالة القضية ذاتها .

وفي الوقت نفسه اخذت صحة اندريه جافريلوقيتش تسير من سيىء إلى أسوأ ، واستشف فلاديمير النهاية القريبة فلم يبارح العجوز الذي تحول إلى طفل صغير .

وانتهت الفترة القانونية ولم يقدم الاستئناف فاصبحت كيستينيوفكا ملكاً لترويكورف . وجاء إليه شاباشكين يقدم التحية والتهنئة ، ورجاه ان يحدد الوقت الذي يناسب معاليه للقيام باجراءات استلام الضيعة الجديدة بنفسه او بواسطة من يسمح معاليه بتوكيله عنه . وارتبك كيريلا بتروفيتش ، فلم يكن بطبعه مغرضاً ، لكنه انساق وراء رغبة الانتقام ، فأخذ ضميره يؤنبه . كان يعرف حالة غريمه ورفيق صباه القديم ، فلم يدخل النصر السرور على قلبه . وصوب إلى يدخل النصر السرور على قلبه . وصوب إلى فلما لم يجد العلة المناسبة قال بغضب :

- اغرب عن وجهي ، فلا وقت عندي لك .

ورأى شاباشكين أنه غاضب فانحنى وأسرع بالانصراف . أما كيريلا بتروفيتش ، فبعد أن أصبح وحده ، أخذ يروح ويجيء وهو يصفر لحن : زمجر يا رعد النصر ، الامر الذي كان يدل دائماً على انه يعاني من اضطراب غير عادي في الافكار .

وأخيراً أمر أن تسرج الجياد إلى عربة خفيفة ، وارتدى ملابس ثقيلة (كان ذلك في أواخر سبتمبر) وغادر المنزل يقود العربة بنفسة .

وسرعان ما لاح امام ناظريه منزل أندريه جافريلوفيتش ففاضت نفسله بالمساعر المتناقضة . لقد طغى حب الانتقام وشهوة السلطة إلى حدما على المشاعر النبيلة ، ولكن الاخيرة انتصرت في النهاية ، فقرر ان يصالح

جاره القديم ويقضى على آثار العداوة بينهما بأن يعيد إليه ممتلكاته . واطمأنت نفسه لهذا الغرض النبيل ، فانطلق بالجياد خبباً نحو ضيعة جاره ، ودخل مباشرة إلى فناء المنزل .

في هذه اللحظة كان المريض يجلس إلى النافذة في غرفة نومه ، وعرف في القادم كيريلا بتروفيتش فارتسم على وجهه اضطراب فظيع ، وحلت حمرة قانية محل الشحوب العادي في وجنتيه ، ولمعت عيناه وتفوه بألفاظ غير مفهومة. ورفع ابنه رأسه عن دفاتر الحسابات والمالية فراعته حالة أبيه ، كان المريض يشير باصبعه نحو الفناء وقد استبد به الرعب والغضب ، وجمع أطراف ردائه على عجل واراد ان ينهض من أطراف ردائه على عجل واراد ان ينهض من واسرع إبنه إليه فوجده ممتداً فاقد الوعي والنفس ، لقد أصابه الشلل ...

وصرخ فلاديمير :

- اسرعوا ، اسرعوا ، استدعوا طبيباً من المدينة .

وقال الخادم الذي دخل الغرفة:

- كيريلا بتروقيتش يريد مقابلتكم .

ونظر فلاديمير الى الخادم نظرة رهيبة وقال:

قل لكيريلا بتروفيتش أن يغور من هنا
 حالا قبل أن آمر بطرده ... هيا

وأسرع الخادم مسروراً لتنفيذ أوامر سيده، أما يجورفنا فقد أشاحت بيديها ذعراً ، وقالت بصوت يائس :

على نفسك! يا ولدى .. ستقضى سيدمرنا كيريلا بتروفيتش .

فقال فلاديمير بانفعال:

- اسكتى يا دادة ، ابعثى أنطون إلى المدينة ليأتى بالطيب .

وخرجت يجورفنا . لم يكن هناك احد في المدخل فقد خفوا جميعاً إلى الفناء ليروا كيريلاً بتروفيتش . وخرجت هي إلَّى السلامللُك فسنمعَّت رد الخادم الذي كان يتحدّث بآسم السيد الشاب. وأصغى كيريلاً بتروفيتش إليه وهو جالس في العربة ، واربدت سحنته حتى غدت أشد سواداً من الليل ، وابتسم بازدراء وهو يصوب إلى الخدم نظرة وعيد ، ثم سار بالعربة على مهلّ بجوار الفناء . ونظر إلى النافذة التي كان يجلس اليها منذ لحظة اندريه جافريلوفيتش وحيث لم يعد هناك الآن . وظلت المربية واقفة على السلاملك وقد نسبيت أوامر السبيد . واخذ الخدم يناقشون الحادث بصخب . وفجأة ظهر فلاديمير بينهم وقال باقتضاب:

- لا داعي للطبيب ... أبي توفي . وعم الاضطراب ، وانطلق الناس الى غرفة السيدُ الْعجوز ، حيث كان ممدًّا في الكَرسيّ الذّي وضعه فيه فلاديمير . وتدلت يده اليمني حتى لامست الأرض ، وسقط رأسه على صدره . لم تكن هناك علامة على الحياة في هذا الجسد الذي لم يبرد بعد ، ولكنه كان قد تشُّموه بفعل الموت ". وصرخت يجورفنا، واحاط الخدم بالجسد الذي ترك لرعايتهم ، فغسلوه وألبسوه حلته العسكرية التي كانت قد خيطت في عام ١٧٩٧ ، ثم وضعوه على نفس المائدة التي كانوا يعدونها لسيدهم سنوات طوال .

## القصل العامس

تم الدفن في اليوم الثالث . وتمدد جسد العجوز المسكين على المائدة ملفوفاً في الكفن ، تحيط به الشموع . واكتظت غرفة المائدة بالخدم ، الذين كانوا يستعدون . للخروج به . وحمل فلاديمير التابوت بمساعدة ثلاثة من الخدم ، وتقدمهم القسيس يصحبه السادن وهو ينشد ألحاناً جنائزية . وعبر سيد كيستينيوفكا عتبة داره لآخر مرة . ثم ساروا بالتابوت عبر الغيضة ، التي تقع خلفها الكنيسة . كان النهار صحواً وبارداً ، وتساقطت الأوراق الخريفية من الأشجار .

وعندما خرجوا من الغيضة شاهدوا كنيسة كيستينيوفكا الخشبية والمقبرة التي تظللها أشجار الزيزفون العجوز . هناك رقد جسد أم فلاديمير ، وهناك بالقرب من قبرها أعدت مسبقاً حفرة حديثة .

كانت الكنيسة غاصة بفلاحي كيستينيوفكا ، الذين جاءوا ليودعوا سيدهم الوداع الأخير .

ووقف دوبروفسكي الشاب بجوار جوقة المرتلين . لم يبك ولم يصل ، غير أن وجهه كان فظمعاً .

وانتهت الطقوس الحزينة ، فكان فلاديمير اول من تقدم لوداع الجسد ، ومن خلفه سار الخدم كلهم . ثم جاءوا بغطاء التابوت ودقوه بالمسامير . وانتحبت النسوة بصوت عال ، ومسح الرجال دموعهم بقبضات ايديهم من حين إلى آخر ، ثم حمل فلاديمير والخدم الثلاثة التابوت إلى المقبرة يصاحبهم أهل القرية كلهم . وأنزلوا التابوت الى القبر ، ثم ألقى فيه كل فرد من الحاضرين قبضة من رمل ، ثم أهالوا التراب في الحفرة فردموها وانحنوا امامها ، ثم تفرقوا . وانصرف فلاديمير بسرعة قبل الجميع ، ثم اختفى في غيضة كيستينيوفكا .

ووجهت يجورفنا الدعوة باسمه إلى القسيس وجميع سدنة الكنيسة إلى وليمة المأتم ، معلنة أن السيد الشاب لن يحضرها . وهكذا توجه الأب أنطون وزوجته فيدوتوفنا والسادن إلى منزل السيد سيراً على الأقدام وهم يتحدثون مع يجورفنا عن حسنات المرحوم ، وعما ينتظر وريثه (كان وصول ترويكورف ، والاستقبال الذي استقبل به معروفاً لدى أهل الناحية كلهم ، وتوقع الساسة المحليون نتائج هامة لذلك الاستقبال) .

ت قالت زوجة القس :

ليكن ما يكون . ولكن من المؤسف ألا يصبح فلاديمير أندرييفيتش سيدنا . إنه رائع بلا جدال .

وقاطعتها يجورفنا:

ومن غيره يمكن أن يصبح سيدنا . عبثاً يتوعد كيريلا بتروفيتش ، فلن يجد أمامه جباناً . .

إن صقري يعرف كيف يدافع عن نفسه . وإن شاء الله لن يتخلى عنه رعاته .. كم هو متعجرف كيريلا بتروفيتش ، ولكن تراه ثنى ذيله بين فخذيه عندما صاح فيه جريشا ابنى : اغرب أيها الكلب العجوز .. ارحل من هنا !

وقال السادن:

- أوه يا يجورفنا .. كيف طاوعه لسانه أن يقول ذلك ! إنسى مستعد ، على ما أعتقد ، أن اشتم اسقفاً من أن أصوب نظرة غضب إلى كيريلا بتروفيتش ، فما أن يراه المرء حتى يدفعه الخوف إلى الانحناء والظهر يتقوس من تلقاء نفسه .

قال القس :

- باطل الأباطيل! وكيريلا بتروفيتش سيحل أجله أيضاً كما حدث الآن لأندريه جافريلوفيتش، والفرق الوحيد أن جنازته ستكون أفخم والمدعوين إلى الوليمة اكثر .. ولكن أليس كل ذلك سيان عند الرب! ؟

- آه يا أبتاه ، لقد أردنا نحن أيضاً أن ندعو كل الناحية ، لكن فلاديمير أندرييفيتش لم يشأ . الخير لدينا كثير ، وعندنا ما نقدمه للضيوف ، ولكن ما باليد حيلة . وما دام ليس هناك ضيوف ، فهيا على الأقل اطعمكم أنتم يا ضيوفنا الأعزاء .

هذه الوعود الرقيقة ، والأمل في وليمة حافلة حشت خطى المتحدثين ، فوصلوا بسلام إلى منزل السيد ، حيث وجدوا المائدة معدة ، والفودكا موضوعة .

وفى ذلك الوقت توغل فلاديمير في قلب الغابة ، محاولا عن طريق الحركة والتعب إخماد حزن قلبه ا. كان يسبير على غير هدى ، وأخذت الأُغْصَانُ كُلُ لَحَظَّةً تُحتَكُّ بِهُ وَتَخْدَشُهُ ، وقدماه تغوصان باستمرار في المستنقع ، لكنه لم يعر آى شيء انتباهاً. وأخيراً وصل آلى وهدة صغيرة تحوطها الغابة من جميع الجهات . وكان هناك غدير يتلوى في صمت بجوار الأشجار التي كاد يعريها الخريف . وتوقف فلاديمير ، 'ثم جلس على العشب البارد ، وأخذت الأفكار تترى في نفسه ، كل فكرة أشد سواداً من سابقتها ، وأحس بوحدته احساساً ممضا ، وبدا ك المستقبل ملفعاً بالغيوم القاتمة ، وعداوة ترويكورف تنبىء بمصائب جديدة ، ومن الجائز أنَّ تنتقل ملكيته الضئيلة إلى أيد غريبة ، وعندئذ لن ينتظره إلا الفقر ، وجلس طويلا بلا حراك في نفس المكان متأملا جريان الغدير الهادىء الذي كان يجرف معه عدة أوراق ذابلة ، وبدا لة بوضوح أن هذا صورة صادقة للحياة ، صورة جد عَادِيةً . وأخيراً لاحَظْ أن الغسق بدأ يهبط ، فنهض ، ومضى يبحث عن الطريق إلى المنزل ، لكنه ضل طويلا في الغابة المجهولة قبل أن يحد في النهاية الدرب الذي قاده مباشرة إلى بوابة بيته. وفي طريقه قابله القس مع بقية السدنة . وجالت بّخاطرَه فكرة عن نذير آلشيؤم ، فأسرع لا إرادياً يتنحى عن الطريق واختباً خلف الأشجار . ولم يلحظوه فمضوا يتحدثون بحرارة وهم يمرون بجواره . وقال القس لزوجته :

- تجنبي الشر واصنعي الخير ، لا حاجة لبقائنا هنا . مهما كانت النهاية ، فهذا الأمر لا يخصك ...

وردت الزوجة بشيء ما ، ولكن فلاديمير لم يستطع أن يسمع .

وعندما اقترب رأى جمعاً غفيراً من الفلاحين والخدم محتشدين في الفناء . وعلى البعد سمع فلاديمير ضجة ولغطاً غير عاديين . وكانت هناك عربتان من ذوات الخيول الثلاثة تقفان إلى جوار الحظيرة . وعلى السلاملك وقف عدة اشخاص غرباء في ملابس رسمية ، يتحدثون فيما يبدو عن شيءما.

وسأل فلاديمير بغضب أنطون الذي ركض نحوه: - ما معنى هذا ؟ من هؤلاء ، وماذا يريدون؟ فأجاب العجوز وهو يلتقط أنفاسه :

- أه يا سيدى فلاديمير أندرييفيتش . .

المحكمة جاءت ، سيسلموننا لترويكورف .. يريدون انتزاعنا من رحمتك !..

ونكس فلاديمير رأسه ، وأحاط الناس بسيدهم البائس ، وصاحوا وهم يقبلون يديه :

- يا مولانا، لا نريد سيداً آخر غيرك . مر يا مولانا أن نفتك بالمحكمة وسنفعل .. سنموت ولكنا لن نسلم ...

ونظر فلاديمير إليهم وأحس بمشاعر غريبة تثور في نفسه ، فقال لهم :

احتفظوا بهدوئكم ، وسأتحدث أنا إلى الموظفين .

وصاحت به أصوات من الجمع :

- تحدث يا مولانا ، ووبخ هؤلاء الملاعين .

واقترب فلاديمير من الموظفين . كان شاباشكين يقف مرتدياً قبعته ، واضعاً يديه في خاصرته ، وينظر حوله بكبرياء ، أما رئيس الشرطة ، وهو شخص طويل القامة ، بدين ، في حوالي الخمسين من عمره ، أحمر الوجه ، ذو شوارب ، فعندما رأى دوبروفسكي يقترب صرخ قائلا بصوت أبح :

- وهكذا فاننى أكرر لكم ما سبق أن قلته: طبقاً لقرار محكمة الناحية اصبحتم منذ الآن ملكاً لكيريلا بتروفيتش ترويكورف ، والذي يمثله هنا السيد شاباشكين . أطيعوه في كل ما يأمركم به ، أما أنتن أيتها النسوة فأحببنه واحترمنه ، إذ أنه من كبار المغرمين بجنسكن .

وقهقه الرئيس لمزحته هذه البارعة ، وتبعه

شاباشكين وبقية الموظفين .

أما فلاديمير فكان يغلي من الغضب ، وسأل الرئيس المرح وهو يتصنع البرود:

هلا أخبرتني ما معنى هذا ؟

فأجاب الضابط المتعجرف :

مذا يعني أننا جئنا لتسليم الضيعة لكيريلا بتروفيتش ترويكورف ، ونرجو من الآخرين أن يغربوا عن هنا بالاحسان والمعروف .
 ولكن كان بوسعكم ، فيما اعتقد ، أن

تتوجهوا إلى قبل أن تتوجهوا إلى فلاحي، وتعلنوا الاقطاعي عن انتزاع ملكه .

وقال شاباشكين وهو يوجه إليه نظرة صلف:

- ومن تكون أنت ؟ لقد توفي الاقطاعي السابق أندريه جافريلوفيتش إبن دوبروفسكي ، أما أنت فنحن لا نعرفك، ولا نريد حتى أن نعرفك .

وقال صوت من الجمع :

ُ هذا سيدنا الشّاب فلاديمير أندرييفيتش يا صاحب السعادة .

فقال الرئيس متوعداً:

- من ذا الذي جرؤ على فتح فمه ؟ أي سيد؟ أي فلاديمير أندرييفيتش ؟ سيدكم هو كيريلا بتروفيتش ترويكورف ، أتسمعون يا أغبياء ؟

وقال نفس الصوت :

هذا لن يكون!

- إن هذا تمرد - صرخ الرئيس - تعال هنا يا عمدة !

وتقدم العمدة إلى الأمام .

اقبض الآن فوراً على من جرؤ على معارضتي ، وسوف أريه !

وتوجه العمدة إلى الجمع يسأله عمن تحدث ، ولكن أحداً لم يتكلم ، ثم سرعان ما ترددت همهمة في الصفوف الخلفية وأخذت تعلو ، ثم تحولت في لحظة إلى صراخ مرعب . وخفض الرئيس صوته محاولا تهدئتهم .

وصرخ رجال الحاشية :

دعوكم منه ، يا فتيان هيا اهجموا عليهم.

وتقدم الجمع كله .

وأسرع شاباً شكين وبقية الأعضاء إلى المدخل وأغلقوا الباب خلفهم .

وصرخ الصوت نفسه:

میآ نقیدهم یا فتیان .

وبدأ الجمع يتقدم .

- قفوا آ - صرخ دوبروفسكي - ماذا تفعلون أيها الحمقى ؟ إنكم تلقون بأنفسكم وبي إلى الهلاك . ليذهب كل إلى بيته و دعوني لشأني . لا تخافوا ، أن القيصر رحيم ، وسوف أتشفع إليه ، ولن يتركنا للهوان فنحن جميعاً أبناؤه ، ولكن كيف يدافع عنكم إذا ما أخذتم تتمردون وتثورون .

وأتى حديث دوبروفسكي الشاب ، وصوته الرنان ، وطلعته المهيبة بالأثر المرجو ، فهدأ الناس ثم تفرقوا ، وخلا الفناء ، بينما جلس الموظفون في المنزل ، وأخيراً فتح شاباشكين الباب خلسة وخرج إلى السلاملك ، وأخذ يشكر دوبروفسكي وهو ينحني بذلة ، على حمايته الرحيمة لهم .

الرحيمة لهم . وأصغى فلاديمير إليه باحتقار ولم يقل شيئاً. وواصل المحلف قائلا :

- لقد قررنا أن نبيت هنا إذا سمحتم ، لأن الظلام قد هبط ، وربما يهجم علينا فلاحوكم في الطريق ، أرجوك أن تتفضل فتأمر بأن يفرشوا لنا ولو قشاً في غرفة الاستقبال ، وما أن يلوح النورحتى نعود من حيث أتينا .

وأجاب دوبروفسكي بجفاء:

- أفعلوا ما يحلو لكم ، فلم أعد السيد هنا. قال هذا واتجه إلى غرفة والده وأغلق خلفه الباب.

#### الفصل السيادس

«وهكذا فقد انتهى كل شيء - قال لنفسه -في الصباح كان لا يزال لدي ركن آوي إليه وكُسرة خبر ، أما غداً فعليّ أن أترك "المنزل الذي فيه ولدت ، وفيه مات أبي ، اتركه لمن تسبب في وفاته وفقري» . وتوقفت نظرته وجمدت على صورة أمه . لقد رسمها الفنان مرتكزة إلى حاجز ، في ثوب صباحي أبيض ووردة حمراء في شعرها . «وهذه الصورة أيضاً ستصبح ملكاً لعدُّو أسرَّتي . – فكن فلاديمير – وسوف يلقي بها في المخزن مع الكراسي المعطمة ، او يعلقها في المدخل لتكون مادة لسخريات وتعليقات مدربي كَلابه ، أما غُرفة نومها ... الغرفة التي مات فّيها والدي ، فسُنيشىغلها وكيل أعماله ، اوّ حريمه". كلا ! كلا ! لنَّ أدعه يمتلُّكُ هذا المنزل الحزين الذي يطردني منه» . وصر فلاديمير على أسنانه ، فقد انبثقت في رأسه أفكار رهيبة . كانت تصل إلى سمعه أصوات الموظفين الذين كانوا يتصرفون كأسياد ، تارة يطلبون هذا الشيء ، وتارة يطلبون ذاك ، مشوشين على أفكاره العزيّنة بصورة كريهة . ثم أخيراً هدأ كل شيء ،

فتح فلاديمير الدواليب الصغيرة وانشعل بالتنقيب في اوراق المرحوم والده . كان معظمها عبارة عن أوراق حسابات ومراسلات لشنتي الاغراض ، فمزقها فلاديمير دون أن يقرأها . ثم عش بينها على حافظة كتب عليها : رسائل زوجتي، فانكب عليها فلاديمير وقد هاجت مشاعره هياجأ شديداً . كانت مكتوبة في ايام الحملة `التركية ومعنونة من كيستينيوفكا إلى الحيش . وقد وصفت له فيها حياتها الخاوية وأعمالها المنزلية ، وشكت من الفراق ودعته أن يعود إلى المنزل ، إلى أحضان شريكة حياته الطيبة . وفي إحداها عبرت عن قلقها بخصوص صحة الصغير فلاديمير. وفى رسالة أخرى أظهرت فرحتها بمواهبة المبكرة ، وتنبأت له بمستقبل باهر سعيد . وانهمك فلاديمير في القراءة ناسياً كل شيء في العالم ، وغاب في دنيا السعادة العائلية ، دون أن يلحظ مرور الوقت ، حتى دقت ساعة الحائط معلنة الحادية عشرة ، فوضع فلاديمير الرسائل في جيبه وتناول الشمعة وخرج من الغرفة . كانّ المُّوظفون نائمين في الصالة على الأرضِّ . وعلى المنضدة اصطفت الأكواب الفارغة بعد شرابهم ، بينما عبقت الغرفة برائحة الروم الشديدة . ومر فلاديمير بجوارهم باشمئزاز متوجهاً إلى المدخل . كانت الابواب مغلَّقة ، ولم يجد المفتاح فعاد إلى الصالة حيُّثُ وجده على المائدة . فتح فلاديمير الباب فاصطدم بشخص منزو في الركن ، لمع في يُديه فأس ، وعندما قرب فلأديمير الشمعة إلى وجهه عرف فيه الحداد أرخيب . فسأله :

- ما الذي جاء بك الى هنا ؟ فأجا ب أرخيب هامساً :

- آه! أهو أنت يا فلاديمير أندرييفيتش! رحماك يا رب! حسناً أنك كنت حاملا شمعة .

وأخذ فلاديمير ينظر إليه بذهول . ثم سأله:

- لماذا تختبىء هنا ؟

فأجاب ارخيب بصوت خفيض متلعثماً:

لقد أردت .. لقد جئت.. الأتأكد هل
 الجميع هنا أم لا .

- ولماذا تحمل فأساً ؟

- لماذا الفأس ؟ وكيف يمكن ان يسير الانسان الآن دون فأس .. هؤلاء الموظفون قوم مشاكسون .. وربما حدث شيء ..

 إنك ثمل .. دع عنك الفاس واذهب لتأخذ قسطك من النوم .

- أنا ثمل؟ يا سيدي فلاديمير اندرييفيتش.. يشهد الله أنني لم أضع قطرة في فمى .. وهل يخطر الشراب على بال الآن ... وهل يمكن أن نصدق ان هؤلاء الموظفين يريدون أخذنا ويطردون اسيادنا من بيوتهم .. انظر كيف يشخرون ، هؤلاء الملاعين .. آم لو ضربتهم جميعاً ضربة واحدة ... ثم لا دليل ولا أثر ...

وقطب دوبروفسكي حاجبيه ، وصمت قليلا ثم قال :

اسمع يا أرخيب .. إن ما فكرت فيه لا يصلح ، فليس الذنب ذنب الموظفين . هيا أضيء المصباح واتبعني .

وتناول أرخب الشبعة من بد سبده ، وبحث عن المصباح حتى وجده خلف الفرن فأشعله ، ثم هبط كلاهما من السلاملك بهدوء ، وسارا بعداء الفناء . فدق الحارس على اللوح الحديدي للانذار ونبحت الكلاب.

وسأل دوبروفسكى:

من يقوم بالحراسة ؟

فأجابه صُوَّت رفيع : -نحن يا سيدي .. فاسيليسا ولوكيريا .

– انصرفا ، – قال دوبروفسىكي ، – لسنا بجاحة البكما.

خلاص .. - قال أرخيب .

- شكراً يا سيدي .. - ردت المرأتان وانصرفتا توا إلى منزليهما .

وتابع دوبروفسكي سيره ، واقترب منه شخصان ونادياه فعرف دوبروفسكي صوت أنطون وجريشيا .

سألهما دوبروفسكي:

لماذا أنتما مستيقظان ؟

فأحاب أنطون :

وهل يمكننا أن ننام ؟ هل قدر لنا أن نعیش حتی نری هذا ؟ من کان یظن ...

قاطعه دوبروفسكي:

- صه .. أين يجورفنا ؟

في بيت السيد ، في غرفتها، -

– اذهب وأت بها ، وأخرج جميع أتباعنا

3-139

من المنزل بحيث لا يبقى هناك أحد .. إلا الموظفون . أما أنت يا أنطون فجهز العربة .

انصرف جريشا وعاد بعد دقيقة مع أمه التي لم تخلع ملابسها هذه الليلة ، ولم يغمض جفن أحد في المنزل باستثناء الموظفين .

وسنأل دوبروفسكى:

- هل الجميع هنا ؟ ألم يبق احد في المنزل؟
 فأجاب جريشا :

لم يبق سوى الموظفين .

فأمر دوبروفسكى:

أحضروا دريسًا أو قشاً .

فأسرعوا إلى الاصطبل وعادوا يحملون قشاً.

 ضعوه تحت السلاملك . هكذا !.. والآن إلى بالنار يافتيان !

وفتح أرخيب المصباح فأشعل دوبروفسكي شظية خشبية ، ثم قال لأرخيب :

- انتظر ، يبدو أنني في عجلتي أغلقت أبواب المدخل . اذهب بسرعة وافتحها.

وهرول أرخيب نحو المدخل . كانت الأبواب غير مغلقة ، فأغلقها أرخيب بالمفتاح وهو يهمس: يطنب هناي أن أفتحها ... هذا لن يكون ! ثم عاد إلى دوبروقسكي .

وقرب دوبروفسكي الشنظية من القش فاشتعل ، وارتفع اللهيب فأضاء الفناء كله .

وصرخت يجورفنا بتوسل:

- آم يا فلاديمير أندرييفيتش ، ما الذي تفعله ؟

فقال دوبروفسىكى :

أسكتي . حسناً يا أولادي ، وداعاً ،
 سأرحل إلى حيث يشاء الله . أتمنى لكم السعادة
 مع سيدكم الجديد .

فأجاب الواقفون:

با سیدنا ومولانا ، نموت ولا نترکك ، سیناتی معك .

وجاءوا بالعربة فجلس فيها دوبروفسكي وجريشا ، وحدد لهم مكان اللقاء في غيضة كيستينيوفكا . وضرب أنطون الخيول فانطلقت العربة مغادرة الفناء .

وهبت الريح ، وفي لعظة كان اللهب قد أحاط بالمنزل ، وتصاعد دخان أحمر فوق السقف ، وقرقع زجاج النوافذ ثم انهار ، وأخذت القوائم المستعلة تتداعي ، وترددت صرخات وعويل مستجير : «إننا نحترق ، النجدة !»

قال أرخيب: - هذا لن يكون! وابتسم ابتسامة حاقدة وهو ينظر إلى الحريق .

وقالت له يجورفنا:

أرخيب ، انقذ هؤلاء الملاعين ، وستنال ثواباً من الله .

فأجاب الحداد:

- هذا لن يكون!

وفي هذه اللَّحظَّة ظهر الموظفون أمام النافذة وهم يعاولون كسر الاطار المزدوج. ولكن السقف انهار محدثاً ضجيجاً ، ثم سكن العويل.

وسرعان ما تجمع الناس في الفناء . وأسرعت النسوة ينقذن سقط متاعهن ، وأخذ الأطفال يقفزون متلذذين بمشهد الحريق ، وتطاير الشرر كعاصفة نارية ، واشتعلت بيوت الفلاحين . وقال أرخيب :

- كل شيء على ما يرام الآن . انظروا كيف تحترق ؟ لا بد أن المشبهد يبدو رائعاً لو نظرت

إليه من ضيعة بكروفسكويه .

وفي هذه اللعظة جذبت انتباهه ظاهرة أخرى ، فقد ركضت قطة على سطح العظيرة المشتعلة وهي لاتدري إلى أين تقفز ، فقد أحاط بها اللهب من كل جانب ، وأخذ الحيوان المسكين يموء بتوسيل طالباً النجدة ، بينما ضج الأطفال بالضحك وهم يشهدون يأسها .

ما الذي يضحككم أيها الملاعين ، - قال لهم الحداد بغضب . - ألا تخشون ربكم ؟ هذه دابة من مخلوقات الله تموت وأنتم تفرحون ،

ياحمقى! ثم وضع سلماً على السقيفة المشتعلة،

وصعد إلى القطة التي فهمت غرضه فتعلقت بكمه، وقد ارتسم على وجهها مظهر العرفان المقرون باللهفة . وهبط الحداد بغنيمته ، وقد كاد يحترق.

والآن وداعاً يا فتيان ، - قال مغاطباً
 الحاشية المرتبكة . - لم يعد لى عمل هنا . وداعاً

واذكروني بالخير .

ورحلَّ الحداد . واستمر الحريق مضطرماً بعض الوقت ، ثم أخيراً هدأ . وأخذت اكوام من

الفحم المتأجج تشتعل دون لهيب في ظلام الليل، ومن حولها كان يتجول أهل كيستينيوفكا الذين احترقت ديارهم .

# الفصل السابع

في اليوم التالي كان خبر الحريق قد ذاع في الناحية كلها . وكان كل واحد يتحدث عنه وآضعاً شمتى الافتراضات والظّنون . فالبعض يؤكد أن اتباع دوبروفسكي شربوا حتى ثملوآ فى وليمة التأبين فاحترق المنزل نتيجة إهمالهم وعدم حرصهم ، واتهم البعضُ الآخُرُ الْمُوظَفَيْنُ الَّذِينُ سكروا محتفلين بالمكان الجديد ، بينما أعلن الكثيرون أن دُوبروفسكي نفسه احترق أيضاً مُع من في المنزل من هيأة المحكمة والحاشية . وهناك من فطَّن إلى الحقيقة وأكد أن سبب هذه الكارثة الفظيعة هو دوبروفسكي نفسه ، دفعه إلى ذلك الحقد واليأس . ووصل ترويكورف في اليوم التالى مباشرة إلى مكان الحريق وأجرى التحقيق بنفستُه . وقد اتضح أن رئيس الشيرطَة والمحلف والوكيل المفوض والكاتب ، وكذلك فلاديمير دوبروفسكي والمربية يجورفنا والخادم جريشا والحوذى أنطون والحداد أرخيب قد فقدوا ولا يعرف لهم مكان ... وأدلى جميع أفراد الحاشية بما يفيد أن الموظفين احترقوا عندما انهار السقف ، وقد أمكن استخراج عظامهم المحترقة . أما الخادمتان فاسيليسا ولوكيريا فقد قالتا إنهما شاهدتا دوبروفسكى والحداد أرخيب قبل الحريق بعدة دقائق . وقد اتفق الجميع على أن العداد أرخيب على قيد الحياة ، ويحتمل أن يكون الفاعل الاساسي ، إن لم يكن الوحيد للحريق . واتجهت إلى دوبروفسكي شكوك قوية . وأرسل ترويكورف ألى المحافظ وصفاً تفصيلياً بما حدث ، وفتحت قضية جديدة .

وسرعان ما جاءت الأخبار بوقود جديد للفضول والاشاعات. ففي ناحية (...) ظهر قطاع طريق فنشروا الرعب في جميع الضواحي المجاورة . واتضع أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضدهم لم تكن كافية . وتوالت حوادث السطو ، وكانت كل حادثة تفوق سابقتها . ولم يعد هُناك أمن لا على الطرق ولا في القرى . وكانت عدة عربات من ذوات الثلاثة خيُّول مملُّوءة بقطاع الطريق تتجول في وضح النهار في جميع أنحاء المحافظة ، فتعترض طريق المسافرين والبريد وتحل بالقرى ، فتنهب منازل الإقطاعيين ثم تشُعل فيها النار . واشتهل زعيم العصابة بذكائه وشجاعته وشهامته ، وحكوا عنه العجائب. وكان إسم دوبروفسكى على جميع الشفاه، والكل متأكدون أنه هو ولا احد غيره زعيم الأشرار الشبجعان . ولكن الذي ادهش الجميع شبيء واحد: وهو أن ممتلكات ترويكورف لم تمتد إليها يد العبث ، فلم يسط قطاع الطريق على خطيرة واحدة من حظائره ، ولم ينهبوا عربة من عرباته. وبعنجهيته المعهودة عزآ ترويكورف هذا الاستثناء إلى الخوف الذي استطاع أن ينشره في أرجاء

المحافظة ، وكذلك إلى الشرطة اليقظة التي نظمها في قراه . وفي البداية ضحك الجيران فيما بينهم من عنجهيته ، وتوقعوا أن يحل الضيوف الثقال بين يوم وآخر ببكروفسكويه التي سيجدون فيها ما يشبع شهواتهم . غير أنهم اضطروا إلى أن يوافقوه ويعترفوا بأن قطاع الطرق أيضا أحبوه باحترام غير مفهوم ... وانتشى ترويكورف، وفي كل مرة يسمع عن حادثة سطو جديدة قام بها دوبروفسكي ، كان يكيل السخريات للمحافظ وضباط الشرطة وقادة السرايا الذين كان وبروفسكي بفلت منهم سليماً في كل مرة .

دوبروفسكى يفلت منهم سليماً في كل مرة . ثم حل أول اكتوبر : عيد قديس كنيسة ترويكورف ... ولكن قبل أن نبدأ في وصف هذا الاحتفال والاحداث التي تلته ، يجب علينا أن نعرف القارىء بالوجوه الجديدة عليه أو التي المحنا إليها في مطلع قصتنا هذه .

## الغصل الثامن

لا شك أن القارى، قد فطن إلى أن ابنة كيريلا بتروفيتش التي لم نشر إليها إلا ببضع كلمات ، هي بطلة قصتنا . وفي العهد الذي نقص عنه كانت في السابعة عشرة من عمرها وجمالها في أوج ازدهاره . وكان والدها يحبها لدرجة الجنون، لكنه كان يعاملها بطبعه المعهود ، فتارة يحاول أن يلبي أتفه رغباتها ، وتارة اخرى يرهبها بمعاملته الصارمة ، بل والقاسية أحياناً .

وبالرغم من أنه كان واثقاً من تعلقها به ، إلا أنه لم يوفق ابداً في كسب ثقتها ، فقد تعودت أن تخفى عنه مشاعرها وأفكارها ، لأنها لم تكن تعرفُ مطلقاً على وجه التحديد كيف سيتقبُّلها . ولم يكن لديها صاحبات فشبت في جو من الوحدة . ونادراً ما كانت زوجات وبنات الجيران يزرن كيريلا بتروفيتش الذي كانت أحاديثه وملاهيه العادية تتطلب صحبة الرجال لا النساء . وقليلاً ما كانت حسناؤنا تظهر وسط ضيوف كيريلا بتروفيتش . وكان تحت تصرفها مكتبة ضخَّمة، معظم كتبها من مؤلفات الكتاب الفرنسيين في القرن الثامن عشير . ولم يستطع والدها الّذي لم يقرأ قط شيئاً عدا كتاب «الطاهية المنالية» أن يوجهها في اختيار الكتب ، لذا كان من الطبيعي بالنسبة لماشا ، بعد أن قلبت شتى أنواع المؤلفات أن يتجه اهتمامها إلى الروايات . وهكذا أتمت تربيتها التي بدأت في زمن ما تحت إشراف المادموازيل ميمي ، التي أولاها كيريلا بتروفيتش ثقته وعطفه الكبيرين، ثم اضطر أخيراً إلى نفيها بهدوء الى ضيعة أخرى، عندما أصبحت آثار هذه العلاقة واضحة للعيان. وخلفت المادموازيل ميمي ذكرى عطرة فقد كانت فتاة طيبة ، لها فيما يبدو تأثير على كيريلا بتروفيتش لم تحاول أبداً أن تستغله لأغراض شريرة ، الأمر الذي ميزها عن المربيات اللواتي كان يغيرهن باستمرار . وبالنسبة لكيريلاً

بتروفيتش نفسه فقد أحبها فيما يبدو اكثر من الأخريات . أما الصبي الشقي ذو العينين السوداوين والأعوام التسع ، والذي تشبه ملامحه ملامح المادموازيل ميمي الجنوبية ، فقد تربى تحت رعايته واعترف به ترويكورف ابناً له ، بالرغم من أن كثرة من الأطفال الحفاة والذين يشبهون كيريلا بتروفيتش تماماً ظلوا يركضون تحت نوافذه باعتبارهم من الخدم . وقد استحضر كيريلا بتروفيتش لصغيره ساشا من موسكو مدرساً فرنسياً وصل إلى بكروفسكويه في زمن هذه الأحداث التي نتكلم عنها الآن .

وقد راق هذا المدرس لكيريلا بتروفيتش لمظهره الطيب ومعاملته البسيطة . ثم قدم لكيريلا بتروفيتش شهاداته ورسالة من أحد أقرباء ترويكورف الذي كان هذا المدرس يعمل لديه وصيفاً أربع سنوات . وفحص كيريلا بتروفيتش كل ذلك ، والشيء الوحيد الذي لم يعجبه هو صغر سن هذا الفرنسي اللائه كان يعتقد أن هذا العيب الطيب لا يتفق والصبر والخبرة اللازمين لمهنة المدرس البائسة ، وإنما كان لديه شكوكه الخاصة التي قرر أن يوضعها كان لديه شكوكه الخاصة التي قرر أن يوضعها له في التو واللحظة . ولهذا الغرض أمر باستدعاء ماشا (لم يكن كيريلا بتروفيتش يعرف الفرنسية، ولهذا كانت ماشا بمثابة مترجم له) .

 تعالى هنا يا ماشا ، وقولى لهذا المسيو إنني قد قبلته .. على خيرة الله ... ولكن بشرط ألا يجرؤ على رفع عينيه إلى فتياتي ، وإلا فانني سوف أريه .. ابن الكلب هذا ... إترجمي له ما قلت ، يا ماشا .

واحمرت ماشا ، ثم استدارت نحو المدرس وقالت له بالفرنسية إن أباها يأمل في تواضعه وسلوكه المهذب .

و انحنى لها الفرنسي ، وأجاب بأنه يأمل أن يحوز الاحترام ، حتى وإن رفضوا أن يولوه العطف .

وترجمت ماشا إجابته بالحرف الواحد . فقال كيريلا بتروفيتش :

- حسناً ، حسناً ، إنه ليس بحاجة لا إلى الاحترام ولا إلى العطف ... إن عمله هو العناية بساشا وتعليمه النحو والجغرافيا. ترجمي هذا له.

وخففت ماريا كيريلوفنا في ترجمتها من الفاظ أبيها الخشنة ، وبعدها اصرف كيريلا بتروفيتش الفرنسي إلى الجناح الذي خصصت له غرفة فيه .

ولم تعر ماشا الفرنسي الشاب أدنى التفات، فتربيتها الارستقراطية المتحيزة جعلتها تضع المدرس في زمرة الخدم أو الأسطوات ، والخادم أو الأسطى لم يكن في نظرها رجلا . كذلك لم تلحظ الانطباع الذي خلفته لدى مسيو ديفورج ولا خجله أو اضطرابه أو صوته المتهدج، ثم بعد ذلك ، ولعدة أيام متوالية ، رأته مرات عديدة دون أن توليه اهتماماً أكبر . ثم تكون لديها بطريقة غير متوقعة تصور جديد للغاية عنه.

عدة دببة صغيرة ، وكانت تعتبر لوناً من أهم ألوان لهو إقطاعي بكروفسكويه . وكانت الدببة – وهي بعد صغيرة جداً - تساق كل يوم إلى غرفةً الجلوس ، حيث يلهو بها كيريلاً بتروفيتش ساعات متواصلة ، محرشا بينها وبين الجراء والقطط . وبعد أن تكبر الدببة كانت تربط في سلسلة في انتظار التحريش الحقيقي . وكانوا أحياناً يقودونها أمام نوأفذ البيت ثم يدحرجون أمامها برميل خمر فارغ مزروع بالمسامير ، فكان الدب يشمشمه قليلا ثم يلمسه بحذر فيخز يديه ، فيغضب ويدفعه بشندة ، فيشتد عليه الألم . وعندئذ يصيبه سعار فلا يزال ينقض على البرميل وهو يزمجر حتى ينتزعوا من الوحش المسكين مادة غضبه الذي لا طائل منه . وكان يحدث أحياناً أن يسرجواً زُوجاً من الدببة في عربة ويجلسوا فيها الضيوف طوعاً أو كراهية ، ثم يطلقونهم مع الدببة لتركض إلى حيث يشاء الله . أما المزحة المفضلة لدى كيريلا بتروفيتش فكانت التّالية .

كأنوا يحبسون الدب الجائع في غرفة خاوية ويقيدونه بحبل مربوط إلى حلقة مثبتة في الحائط. وكان الحبل بطول الغرفة تقريباً، بحيث لا يظل في الغرفة مكان آمن من بطش الوحش المرعب إلا الركن المقابل. وفي العادة كانوا يأتون بشخص لا علم له بالأمر إلى باب الغرفة، ثم يدفعونه فجأة عبر الباب إلى الدب، ثم يغلقون الباب، ويتركون الضحية البائسة وجها لوجه

مع وحش البراري الأشعث . وكان الضيف المسكين ، بعد أن تتمزق أطراف ردائه ويسيل الدم من جروحه ، يجد بسرعة الركن الآمن ، ولكنه أحياناً يضطر إلى الوقوف ثلاث ساعات كاملة ، ملتصقاً بالجدار ، يرقب الوحش الهائج على قيد خطوتين منه وهو يزأر ويثب ويشب على رجليه الخلفيتين ، ثم ينقض محاولا الوصول إليه . تلك هي صورة اللهو النبيل للاقطاعي الروسي ! وبعد عدة أيام من وصول المدرس تذكره " ترويكورف ، وقرر أن يقدم له فروض الضيافة في غرفة الدب ، ومن أجل ذلك دعاه ذات صباح ، وسار به عبر اروقة مظلمة ، ثم انفتح فجأة باب جانبي ، وظهر خادمان دفعاً بالفرنسي خلال الباب ، ثم أغلقاه بالمفتاح . وما أن أفاق المدرس من المفاجأة حتى رأى الدب المقيد . بدأ الوحش ينفخ في منخارية وهو يشمشم ضيفه على البعد، ثم وقف فجأة على رجليه الخلفيتين وهجم عليه، ولم يرتبك الفرنسي أو يهرب، بل انتظر الهجوم. واقترب الدب؛ فأخرج ديفورج من جيبه فرداً صغيراً، دسته في أذن الوحش الْجَائِمُ وَأَطَّلُقُ النَّارُ ، فَخُرَّ الدَّبِ صَرَّيْعًا. وأُسَرَّعَ الجميّع إلى هناك وفتحوّا البأب، وُدخل كيريلا بتروفيتش مصعوقا لهذه النهاية التي انتهت إليها مزحته .

وطلّب كيريلا بتروفيتش باصرار توضيحاً للأمر كله ، فمن ذا الذي حذر ديفورج من المزحة التي دبرت له ، أو لماذا كان معه فرد محشو في جيبه ، وأرسل يستدعي ماشا ، وجاءت ماشا مهرولة وترجمت للفرنسي أسئلة أبيها .

- إنني لم أسمع شيئاً عن الدب ، - أجاب ديفورج ، - ولكني دائماً أحمل معي فرداً ، لأنني لست مستعداً أن أتحمل إهانة ، لا يسمح لي وضعى أن أطلب اعتذاراً عنها .

ونظرت إليه ماشا مبهورة، ثم ترجمت إجابته لكيريلا بتروفيتش الذي لم ينبس، ثم أمر بحمل الدب وسلخ فروته، وبعد ذلك التفت إلى اتباعه وقال: – أرأيتم هذا الهمام ؟! لم يجبن أي والله لم يجبن! ومنذ تلك اللحظة أحب

ديفورج ، ولم يفكر أن يختبره بعد ذلك .
ولكن هذا الحادث ترك انطباعاً أقوى لدى ماريا كيريلوفنا وأثار خيالها . لقد رأت الدب الصريع، وديفورج يقف فوق رأسه هادئاً ويتكلم معها باطمئنان . وعرفت أن الشجاعة والاعتزاز الأبي بالنفس ليست قاصرة على طبقة واحدة . ومن يومها أصبحت تولي المدرس الشاب احتراماً أخذ يزداد ساعة بعد ساعة . ونشأت احتراماً أخذ يزداد ساعة بعد ساعة . ونشأت بينهما شبه علاقة ، فقد كان لماشا صوت رائع ومواهب موسيقية كبيرة ، فتطوع ديفورج باعطائها دروساً وبعد ذلك ليس من الصعب على القارىء أن يخمن أن ماشا وقعت في حبه ، ولما تعترف بذلك بينها وبين نفسها بعد .

البزء الثاني

### الفصل التاسع

قبيل العيد بدأ الضيوف يتوافدون ، فنزل بعضهم في منزل السيد والاجنعة الخارجية، وبعضهم نزل عند الوكيل ، والبعض الثالث عند القس ، والبعض الرابع عند أغنياء الفلاحين . وكانت الاصطبلات غاصة بجياد السفر، والأفنية والحظائر مزدحمة بالعربات المختلفة . وفي الساعة التاسعة صياحاً رنت الأجراس داعية إلى القداس ، فتقاطر الجميع نحو الكنيسة الجديدة المشيدة من الحجر على نفقة كيريلا بتروفيتش والمزدانة بهباته التي كان يقدمها كل عام . وتجمع جمهور ضخم من المصلين الموقرين، حتى أن بسطاء الفلاحين لم يجدوا لهم مكاناً داخل الكنيسية فوقفوا على سلمها وفي الفناء ، ولم يبدأ القداس فقد كانوا ينتظرون وصول كيريلا بتروفيتش ، ثم جاء ممتطّياً عَرَبة تَجرّها سَتّة خيول ، وتقدم ليشىغل مكانه تحفه المهابة وتصحبه ماريا كيريلوفنا التي كانت محط أنظار الرجال والنساء ، فأعجب الفريق الأول بجمالها ، أما الفريق الثاني فتفحص ملابسها باهتمام. وبدأ القداس ، واصطف المرتلون المنزليون جوقة، وحتى كيريلا بتروفيتش نفسه ردد مقاطع الترتيل، وصلى دون أن يتلفت يمنة أو يسرة، ثم طَأَطًا رأسة في خشوع متكبر عندما دعى الشيماس بصوت عال لمشيد هذا المعبد.

وانتهى القداس فكان كيريلا بتروفيتش أول من اقترب من الصليب ثم تبعه الجميع، وبعد ذلك تقدم الجيران نحوه ليحيوه ، وأحاطَت السيدات بماشاً . وفي طريقه إلى خارج الكنيسة دعا كيريلاً بتروفيتش الجميع إلَى تنآول الغداء في داره، ثم جلس في العربة متوجهاً إلى المنزل، فانطلق الجميع في اثره . وامتلات الغرف بالضيوف . وكانت تفد وجوه جديدة كل لحظة ، وتشق طريقها إلى السيد بمنتهى الصعوبة . وجلست السيدات في شبه خلقة موقرة ، في أزياء مستعملة وغالية متأخرة عن الموضة ، ومزينات بالجواهر واللآليء ، وتكدس الرجال بالقَرُّب من الفودكا والكافيار وتحدثوا فيما بينهم مثيرين ضجة متعددة الأصوات. وفي الصالة أعدوا مائدة لثمانين شخصاً . وجرى الخدم هنا وهناك وهم يرصون زجاجات الخس والدوارق ويمدون المفارش . وأخيراً أعلن الوصيف : المائدة معدة . . فكان كيريلا بتروفيتش أول من نهض ليجلس إلى المائدة ، ثم سارت خلفه السيدات ، احتللن مقاعدهن بعظمة مراعيات نوعاً من الأقدمية، أما الآنسات فتلاصقن بعضهن ببعض كقطيع خجول من الماعز ، واختّارت كلّ منهن مقعدها بجوار الأخرى . وفي الجانب المقابل لهن جلس الرجال . وفي طرق المائدة جلس المدرس بجوار الصغير ساشا.

وأخذ الخدم يوزعون الأطباق حسب رتب الضيوف مسترشدين في حالة الغموض بتخمينات

لافايتر \* فلم يخطئوا تقريباً في معظم الاحوال . واختلط رنين الأطباق والملاعق بحديث الضيوف الصاخب . واستعرض كيريلا بتروفيتش مائدته بنظرة مرحة واستمتع تماماً بسعادة المضيف الكريم ... وفي هذه اللحظة دخلت الفناء عربة تجرها ستة خيول .

وسأل رب الدار:

-- من هذا ؟

- إنه أنطون بافنوتيتش ، أجابته عدة أصوات . ، . .

وفتح الباب واندفع إلى غرفة الطعام أنطون بافنوتيتش سبيتسين ، رجل بدين ، في الخمسين من عمره ، ذو وجه مستدير مجدور ، وذقن تتدلى تحتها طبقتان من الشحم ، وأخذ ينحنى ويبتسم وقد استعد لتقديم اعتذاره . ولكن كيريلا بتروفيتش صاح :

- احضروا الاطباق . . . على الرحب والسعة يا انطون بافنوتيتش ، اجلس وخبرنا لماذا تغيبت عن قداسي وتأخرت على الغداء . إن هذا ليس من شيمك ، فأنت رجل متعبد ومولع بالأكل ابضاً .

واجاب انطون بافنوتيتش وهو يثبت المنشفة في عروة القفطان الأصفر بلون العدس:

<sup>\*</sup> لافايتر (١٧٤١ - ١٨٠١) كاتب سويسري ، حاول في كتابه «علم تعابير الوجوه» تحديد طباع الشخص على أساس ملامح وجهه ﴿ - الناشر .

- مذنب ، مذنب يا سيدي كيريلا بتروفيتش . لقد خرجت مبكراً ، ولكن لم أكد أقطع عشر فراسخ حتى انفلق إطار العجلة الأمامية ، فماذا أفعل ؟ لحسن الحظ لم نكن بعيدين عن القرية ، ولكن إلى أن وصلنا إليها ، ثم إلى أن وجدنا الحداد ، ثم إلى أن أصلحناها كيفما اتفق مرت ثلاث ساعات . ما باليد حيلة ، ولم أجرؤ على اختيار أقصر الطرق عبر غابة كيستينيوفكا ، فلجأت إلى الدوران حولها ... وقاطعه كيريلا بتروفيتش :

- إيه يبدّو أنك لست من معشس الشبعان . . ماذا تخاف ؟

- ماذا أخاف ؟ ودوبروفسكي ؟ قد أقع في قبضته بين لحظة وأخرى ، وهو فتى محنك لأ يدع أحداً يفلت من يديه ، أما أنا بالذات فسيسلخ جلدي مرتين .

- والماذا يا أخى يخصك بهذا التمييز ؟

- كيف لماذا يا سيدي كيريلا بتروفيتش؟ بسبب قضية المرحوم أندريه جافريلوفيتش . ألست أنا الذي أثبت لأجل خاطرك ، أعنى وفقاً للضمير والعدالة ، أن دوبروفسكي يملك كيستينيوفكا عن غير وجه حق وفقط بسبب تسامحكم. وقد وعد المرحوم (أسكنه الله فسيح جناته) ان يصفي حسابه معي بطريقته الخاصة ، وسيفي ابنه على الأرجح بوعد أبيه ، وحتى هذه اللحظة سترها الله ، فلم ينهبوا مني غير مخزن

الحبوب ، وما يدريك لعلهم ينقضون على داري يالذات .

وقال كيريلا بتروفيتش ملاحظاً:

- وسيجدون في الدار كنزهم . . . لا بد ان العلبة الحمراء ملأى حتى آخرها .

- رحماك يا سيدي كيريلا بتروفيتش . .

كانت ملأى والآن فارغة !

- كفاك كذباً يا أنطون بافنوتيتش ، الن تخدعنا . . . أين تنفق نقودك ، إذا كنت تعيش في منزلك عيشة الخنازير ولا تدعو أحداً، وتنهب فلاحيك . . . طبعاً ليس أمامك إلا أن تكنز النقود لا أكش .

ودمدم انطون بافنوتيتش وهو يبتسم:

- أنت دائماً تحب المزاح يا سيدي كيريلا يتروفيتش ، غير أننا أفلسنا ، أي والله ، - وابتلع أنطون بافنوتيتش مزحة رب الدار وغطى عليها بقطعة دسمة من شطيرة .

وانصرف عنه كيريلا بتروفيتش والتفت الى رئيس الشرطة الجديد الذي حل في ضيافته للمرة الأولى والجالس على الطرف الآخر للمائدة بجوار المدرس:

- وأنت ، هل ستقبض على الاقل على دوبروفسكى يا حضرة الرئيس ؟

وجبن آلرئيس وانحنى وابتسم وتلعثم ثم أخبراً قال :

- سنبذل جهدنا يا صاحب المعالى .

- إحم! سنبذل جهدنا ! منذ أمد بعيد وهم

يبذلون جهودهم، ومع ذلك لا فائدة. ثم حقاً ، لماذا القبض عليه ؟ إن جرائم دوبروفسكي نعمة لضباط الشرطة ، إذ بسببها يسافرون هناك وهناك، ويجرون التحقيقات ويستغلون العربات. وبعد ذلك يضعون النقود في جيوبهم ، فكيف يقضون على رب النعمة هذا؟ أليس كذلك ياحضرة الرئيس ؟

وأجاب الرئيس المرتبك للنهاية :

- عين الحقيقة يا صاحب المعالي .

وقهقه الضيوف .

وقال كيريلا بتروفيتش:

- أحب فيك الصراحة . ولكني آسف على رئيسنا المرحوم تاراس اليكسييفيتش . لو لم يحرقوه لكانت الأحوال في ناحيتنا أهدأ ، ما هي أخبار دوبروفسكي ؟ اين شوهد آخر مرة ؟

وأجاب صوت نسائي غليظ:

عندي يا كيريلا بتروفيتش . . لقد تناول عندي الغداء يوم الثلاثاء الماضى . . .

واتجهت أنظار الجميع إلى أنا سافيشنة جلوبوفا ، تلك الأرملة البسيطة ، والمحبوبة من الجميع لشخصيتها الطيبة المرحة ، واستعدول لسماع قصتها وقد استحوذ عليهم الفضول .

- أريد أن اخبركم بأنني أرسلت وكيلي منذ ثلاثة أسابيع إلى البريد ليرسل نقوداً لابني فانيوشا . انني لا أدلل ابني ، بل لا استطيع أن أدلله وان كنت أرغب في ذلك لكنكم تعلمون أن ضابظ الحرس يجب ان يحيا حياة لائقة به ،

ولذلك أعطي لفانيوشا كل ما استطيع من دخلي القليل . وهكذا أرسلت اليه الفي روبل ، ومع أن دوبروفسكي طرأ على ذهني أكثر من مرة ، إلا أنني قلت لنفسي : المدينة ليست بعيدة ، فالمسافة لا تزيد على سبعة فراسخ وربما يمر الأمر على خير ، واذا بوكيلي يعود في المساء شاحباً ، ممزق الثياب وبدون العربة ، فشهقت: «ما هذا ؟ ماذا حدث لك ؟» فقال : سيدتي أنا سافيشنا ، لقد نهبني اللصوص وكادوا يقتلونني. دوبروفسكي نفسه كان هناك، وأراد يقتلونني. دوبروفسكي نفسه كان هناك، وأراد أن يشنقني ثم رأف بي وأطلق سراحي ، ولكنه أخذ كل شيء ، حتى الحصان والعربة . وصعقت: يا إلهي ، ماذا سيفعل ابني فانيوشا ؟ ولم يكن بيدي حيلة ، فكتبت له رسالة شرحت له فيها كل بيدي حيلة ، فكتبت له رسالة شرحت له فيها كل

ومر اسبوع ثم آخر ، وإذا بعربة تصل الى فناء داري ويخرج منها جنرال يطلب مقابلتي. أهلا وسهلا . ودخل رجل في حوالي الخامسة والثلاثين ، أسمر ، أسود الشعر ، ذو شوارب ولحية ، نسخة طبق الأصل من كولنيف \* ، وقدم نفسه على أنه صديق المرحوم زوجي إيغان أندريفيتش وزميله في الخدمة . وحسبما قال فقد كان ماراً بالمكان ، ولما علم أنني هنا

<sup>\*</sup> هو جنرال روسى احرز عدة انتصارات رائعة ابان ألحرب ضد السويديين في سنتي ١٨٠٨-١٨٠٩... الناشر .

لم يستطع الا أن يزور أرملته . وأكرمته مما رزقني الله ، وتحدثنا في شتى الامور ، واخيراً وصلنا إلى دوبروفسكي . وهنا حكيت له عن مصيبتي . وتجهم جنرالي ثم قال : «هذا امر غريبُ ، لقد سمعت أنّ دوّبروفسكي لا ينهب كلّ النَّاس بل الأغنياء المعروفين فقط ، وحتى هؤلاء لاينهبهم تماماً ، بل يترك لهم نصيباً . وليس هناك من يتهمه بارتكاب جرائم القتل . يبدو أن هناك خداعاً في هذه الواقعة . استدعى وكيلك لو سمحت»، وأرسلت استدعيه فجاء . وما أن رَّاى الجنرال حتى جمد في مكانه . «خبرني يا أخي كيف سطا عليك دوبروفسكي وكيف أراد أَن يَشْنَقَكَ ؟» . ارتعش وكيلي ثم ارتمي على قدمي الجنرال: «مذنب يا سيدي ، السيطان ا أغواني ، لقد كذبت»، فقال الجنرال: «ما دام الامر كذلك ، فلتقص على السيدة الحادثة كما وقعت ، وسوف أستمع إليك» ، ولم يستطع الوكيل أن يسيطر على تفسه ، فواصل الجنرال : «حسناً ، قل : أين قابلت دوبروفسكي ؟» – «عند شجرتي الصنوبر يا سيدي ، عند شجرتي الصنوبر". - «وماذاً قال لك ؟» - «سألني : من أنت ، وإلى أين ذاهب ، ولماذا ؟» – «حسناً. وبعد ذلك ؟ » - «بعد ذلك طلب الرسالة والنقود» ، - «ثم؟» - «اعطيته الرسالة، والنقود» – «وهو ، ماذا فعل هو ؟» – «مذنب يا سيدى» - «وهو ، ماذا فعل ؟» - «أعاد إلى الرسالة والنقود وقال: «اذهب في رعاية الله م

وسلم ما معك في مكتب البريد» - «ثم ؟» - «مذنب يا سيدى» - «سأصفي الحساب معك يا هذا - قال الجنرال بصوت رهيب - أما أنت يا هذا - قال الجنرال بصوت رهيب المندوق هذا النصاب ، ثم سلميه لي وسألقنه درساً . عليك أن تعلمي أن دوبروفسكي نفسه كان ضابطاً في الحرس ، ولا يحب الاساءة إلى رفيق». وخمنت من يكون معاليه ، فلم يكن الامر يحتاج إلى كلام . وربط الحوذية وكيلي إلى مقعد السائق ، ثم وجدنا النقود . وتغدى الجنرال عندي ثم رحل بسرعة وأخذ معه الوكيل . وفي اليوم التالي وجدنا وكيلي مقيداً إلى شجرة بلوط ومجرداً من موجدنا وكيلي مقيداً إلى شجرة بلوط ومجرداً من

استمع الجميع في صمت إلى قصة انا مافيشنا ، وخاصة الآنسات ، وشعرت الكثيرات منهن بالميل نحو دوبروفسكي ووجدن فيه صورة البطل الرومانسي ، وخاصة ماريا كيريلوفنا ذات الخيال الجامح والمشبعة بروايات رادكليف المليئة بالرعب الغامض ،

وسأل كيريلا بتروفيتش:

- وإذن فأنت تعتقدين يا أنا سافيشنا أن دوبروفسكي نفسه كان عندك إنك مخطئة تماماً لست أدري من زارك ، ولكنه ليس دوبروفسكي .

- ومن إذن يا سيدي غير دوبروفسكي يخرج إلى الطرق ويستوقف المارة ويفتشهم ؟ - لست أدري ، ولكنه ليس دوبروفسكي

بالتأكيد . إنني أذكره عندما كان طفلا ، ولست أدري هل اسود شعره أم لا ، ولكنه كان أيامها صبياً ذا شعر أشقر مجعد ، وأعلم بالتأكيد أن دوبروفسكي أكبر من ابنتي ماريا بخمس سنوات ، وبالتالي فعمره الآن حوالي ٢٣ سنة وليس ٣٥ . وبالتالي فعمره الآن حوالي يا صاحب المعالي – قال الرئيس – معي الآن في جيبي أوصاف فلاديمير دوبروفسكي ، ومكتوب فيها بالضبط أن عمره ٢٣ سنة .

- آ . . . - قال كيريلا بتروفيتش - أقرأها لنا بالمناسبة ، وسوف نصغي إليك ، فلن يضيرنا أن نعرف أوصافه ، ربما تقع عليه أبصارنا ، وساعتها لن يفلت .

واخرج الرئيس من جيبه ورقة قذرة للغاية

وبسطها بعظمة ، وأخذ يقرأ بصوت منغم :

 «اوصاف فلاديمير دوبروفسكي طبقة لرواية رجال حاشيته السابقين .

«العمر: ٢٣ سنة ، الطول: متوسط ، الوجه: نظيف ، الدقن: حليق ، العينان عسليتان ، الشعر: فاتح ، الأنف: مستقيم . علامات مميزة: لا توجد» ـ مل هذا فقط كل ما لديك؟ – قال كيريلا بتروفيتش .

- فقط . . . - أجاب الرئيس وهو يطوي. الورقة .

- أهنئك يا حضرة الرئيس . يا لها من مستندات! بمثل هذه الاوصاف لن يصعب عليكم العثور على دوبروفسكى! من ذا الذي طوله

اليس متوسطاً ، ومن ذا الذي شعره غير فاتح ، او أنفه غير مسليتين! اقسم أنك قد تتكلم ثلاث ساعات مع دو بروفسكي نفسه دون أن تخمن مع من جمعك القدر . ما أذكى أدمغة الموظفين!

ووضع الرئيس ورقته في جيبه بخنوع ، وبدأ في صمت يأكل الأوزة مع ورق الكرنب ، بينما كان الخدم قد داروا عدة مرات على الضيوف مالئين لكل منهم كأسه . وفتحت عدة رجاجات من خمر «جورسكي» و «تسيمليانسكي» بغرقعة ، فقوبلت بارتياح على انها شمبانيا . وبدأت الوجوه تحمر ، وأصبحت الأحاديث اكثر رنيناً واضطرابا ومرحاً .

وواصل كيريلا بتروفيتش :

- كلا ، لن نرى رئيساً مثل المرحوم تاراس اليكسييفيش! لم تكن تنقصه الحنكة أو الدراية . من المؤسف أنهم أحرقوه ، وإلا لما أفلت أحد من العصابة . لو كان حياً لأمسك بهم جميعاً . حتى دوبروفسكي نفسه ما كان ليستطيع أن يفلت أو يفدي نفسه ، فان تاراس اليكسييفيتش كان سياخذ منه الفدية ، ولكنه لا يطلق سراحه . تلك كانت طبيعة المرحوم . يطلق سراحه . تلك كانت طبيعة المرحوم . ليس هناك حل آخر سوى أن أتدخل في الأمر ليس هناك حل آخر سوى أن أتدخل في الأمر وأهجم على العصابة مع رجالي . وفي البداية سأسلح عشرين رجلا وأنظف بهم غابة اللصوص . إن رجالي شجعان ، كل منهم يصطاد الدب بمغرده ، ولن يجبنوا أمام قطاع الطريق .

- هل دبكم بخير يا سيدي كيريلا بتروفيتش؟ - سأل أنطون بافنوتيتش وقد تذكر عند هذه الكلمات صاحبه الأشعث وكذلك بعض المزحات التي كان هو أيضاً ضحيتها في وقت ما .

- ميشا\* أسلم روحه لبارئها - أجاب كيريلا بتروفيتش - لقد مات ميتة مجيدة على يد العدو ، وها هو المنتصر هناك - وأشار كيريلا بتروفيتش إلى ديفورج - لقد أنتقم لك ، أتذكر ؟

- كيف لا أذكر - قال أنطون بافنوتيتش وهو يحك جلده - أذكر جيداً . . إذن فميشا قد مات . . إني آسف عليه ، أي والله آسف ! كم كان ذكياً ! دب لا مثيل له . ولماذا قتله المسبو ؟

وأخذ كيريلا بتروفيتش يقص بتلذذ عظيم مأثرة رجله الفرنسي ، فقد كان يمتاز بموهبة سعيدة وهي أن يتبأهي بكل ما يحيط به. وسمع الضيوف باهتمام قصة مصرع ميشا وأخذوا ينظرون مبهورين إلى ديفورج الذي ظل جالساً في مكانه هادئاً ، يوجه لتلميذه الجذل الملاحظات الأخلاقية وهو لا يحدس أن الحديث كان يدور عن شجاعته .

وأنتهى الغداء الذي استمر حوالي ثلاث

 <sup>\*</sup> يطلقون في روسيا اسم «ميشا» على الدب تدليلاً. - المترجم .

ساعات ، ووضع المضيف منشفته على المائدة ، فنهض الجميع وتوجهوا إلى غرفة الاستقبال حيث كان في انتظارهم القهوة وورق اللعب والشرب المتواصل ، الذي كانت بدايته المجيدة في غرفة الطعام .

### القصل العاشر

فى حوالى السابعة مساء أراد بعض الضيوف أن يرحلوا، ولكن رب الدار وقد انتشمى من الخمر أعطى أوامره باغلاق البوابة وأعلن أنه لن يدع أحداً يرحل قبل الصباح . وسيرعان ما صدحت الموسيقي، وفتحت أبواب القاعة وبدأت حفلة الرقص. وجلس رب الدار وضيوفه المقربون في الركن وأخذ يشرب الكأس تلو الكأس ويرقب مرح الشباب بغبطة . وجلست العجائز يلعبن الورق . وكأن الراقصون من الرجال أقل من النساء كما هو الحال دائماً في أي مكان لا تعسكر فيه إحدى فرق الفرسان ، فجند جميع من يصلح من الرجال لهذا الغرض. وتميز المدرس بين الجميع ورقص أكثر الكل ، واختارته جميع الآنسات مراقصاً ، واكتشفن أنه من السهل تأدية رقصة الفالس معه ، ودار عدة دورات وهو يراتص ماريا كيريلوفنا، وراقبتهما أعين الفتيات الساخرة . وقرب منتصف الليل أنهى رب الدار حفلة الرقص إذ شعر بالتعب ، وأمر بتقديم العشاء بينما انصرف هو لينام .

واعطى غياب كيريلا بتروفيتش للجميع مزيداً من الحرية والحركة فتجرا الراقصون على شغل أماكنهم بجوار السيدات ، وضحكت الفتيات وتبادلن الهمس مع جاراتهن ، وتحدثت السيدات بصوت عال عبر المائدة . أما الرجال فكانوا يشربون ويتناقشون ويقهقهون ، وباختصار كان العشاء مرحاً للغاية وخلف في النفوس ذكريات طيبة كثيرة .

لكن واحداً فقط لم يشمترك في هذه الفرحة الجماعية الا وهو أنطون بافنوتيتش ، فقد جلس في مكانه عابساً صامتاً ، وأكل وهو شارد الذهن، وبدا قلقاً للغاية . لقد أثارت مشاعره تلك الأحاديث التي دارت عن قطاع الطرق . وسنرى حالا أنه كان هناك سبب وجيه لخوفه منهم .

لم يكذب أنطون بافنو تيتش أو يرتكب إثماً عندما دعا ربه ليكون شاهداً على أن علبته الحمراء كانت خاوية . فقد كانت العلبة الحمراء خاوية فعلا ، إذ إنتقلت النقود التي كانت في وقت ما مخبأة فيها إلى حقيبة جلدية ربطها على صدره تحت القميص . وفقط بفضل هذا الإجراء الاحتياطي استطاع أن يطمئن شكه في كل شيء وخوفه الدائم . ولماكان مضطراً إلى المبيت في دار غريبة ، فقد خشى أن يخصصوا له مكاناً في غرفة منعزلة يسهل على اللصوص اقتحامها . وأخذ يفتش بعينيه عن رفيق يعتمد عليه ، فوقع اختياره أخيراً على ديفورج . والذي حدد هذا الاختيار هو مظهر ديفورج الدال على القوة ،

والأكثر من ذلك شجاعته التي تجلت عند لقائه مع الدب ، هذا الدب الذي لم يكن أنطون بآفنو تيتش المسكين يتذكره إلا ويشعر بالقشعريرة تسرى في بدنه . وعندما غادر الضيوف المائدة أخذ أنطون بافنوتيتش يحوم حول الفرنسي الشباب، ويتنحنح ويسعل، وأخيراً خاطبه مُوضحاً :

احم .. احم .. الا يمكن يا مسيو أن أبيت في غرفتك الصغيرة لأنه ، اذا أردت الحقيقة . .

فسأله ديفورج وهو ينحنى له باحترام:

- \*Que désire, monsieur - اوه ، يا للمصيبة ، لم تتعلم الروسية بعد يا مسيو . جي فو مواشي فو كوشيه \*\* ، هل تفهمنی ؟

اجاب ديفورج :

Monsieur, très volontiers, veuilles donner des ordres en conséquence\*\*\*

وفي الحال انطلق أنطون بافنوتيتش لعمل الترتيبات اللازمة ، وهو مسرور للغاية لمعلوماته في مجال اللغة الفرنسية .

ودع الضيوف بعضهم بعضاً ، واتجه كل إلى الغرفة المخصصة له . وذهب أنطون بافنوتيتش

<sup>\*</sup> ماذا ترید یا سیدی؟

<sup>\*\*</sup> اريد ان ابيت في غرفتك .

<sup>\*\*\*</sup> بكل سىرور يا سىيدي . اصدر الأو أم المناسبة لوسيمت .

مع المدرس إلى الجناح ، كانت الليلة مظلمة ، فأضاء ديفورج طريقهما بمصباح ، وسار خلفه أنطون بافنوتيتش في غاية النشاط ، وكان أحياناً يضم إلى صدره الحقيبة المخبأة لكى يتأكد أن النقود ما زالت موجودة .

وعندما دخلا إلى الجناح اضاء المدرس شمعة ، وبدأ كلاهما يخلعان ملابسهما . وفي هذه الأثناء أخذ أنطون بافنوتيتش يجوس في الغرفة ويفحص الاقفال والنوافذ ويهز رأسه لنتيجة الفحص غير المطمئنة . لقد وجد الباب لا يغلقه سوى مرتاج ، وليس للنوافذ أطر مزدوجة . وحاول أن يشتكى لديفورج من هذا الأمر ، غير أن معرفته للفرنسية كانت أضيق من أن تتسع لمثل هذا الحديث المعقد فلم يفهمه الفرنسي ، لمثل هذا الحديث المعقد فلم يفهمه الفرنسي ، واضطر أنطون بافنوتيتش إلى الكف عن شكواه . وكان فراشاهما متقابلين ، وعندما استلقيا عليهما اطفأ المدرس الشمعة .

- بوركوا فو توشى ، بوركوا فو توشى ؟ \* - صرح أنطون بافنوتيتش وصرف الفعل الروسي (توشيت) كيفما اتفيق على الطريقة الغرنسية - انني لا أستطيع دورمير \* في الظلام ،

لماذا اطفأتها ، لماذا اطفأتها ؟ - فعل (توشيت)
 الروسي يعني اطفأ ، اما فعل (توشير) الفرنسي
 فمعناه : لمس . - المترجم .

<sup>\*\*</sup> أن أنام. - المترجم.

ولم يفهم ديفورج صرخته فتمنى له ليلة سعيدة . ودمدم سبيتسين وهو يتلفلف بالغطاء : كافر ملعون .. لماذا أطفأ الشمعة .. هذا

أسوأ بالنسبة له ، فأنا لا أستطيع النوم دون اضوء .. یا مسیو ، یا مسیو – ردد سبیتسین - جَسَى فَى أَفِيكَ فَو بَارِلَسِي \* . - وَلَكُنَّ الْفُرِنَسِي لَمْ يَجِبِ وَسَرِعَانَ مَا عَلَا شَخْيَرِهِ . الفرنسي لم يجب وسرعان ما علا شخيره . وفكر أنطون بافنوتيتش : «هذا الفرنسي

الوغد يشخر ، بينما لا يخطر النوم لي على بال .. أخشى أن يدخل اللصوص خلال الباب المفتوح أو ينفذوا عبر النوافذ ، ولن يستيقظ هذا الوغد ولو أطلقت المدافع».

مسيو .. يا مسيو .. - فلتذهب إلى الشبطان!

وصمت أنطون بافنوتيتش ، فقد تغلب التعب ونشبوة الخمر شيئأ فشبيئا على خوفه وبدأ يغفو ، وسرعان ما راح في سبات عميق .

كان القدر يخبى له يقظة غريبة . فلقد شعر خلال النوم بشخص ما يشـــده بهدوء مــن ياقة قميصه أوفتح أنطون بافنوتيتش عينيه وفي الضوء الشاحب لصباح خريفي رأى أمامة ديفورج : كان الفرنسي ممسكاً في إحدى يديه بمسدس صغير ، ويفك باليد الأخرى الحقيبة الغالية . وشل الذهول أنطون بافنوتيتش .. ثم تمتم بصوت متهدج:

<sup>\*</sup> أريد أن أتحدث معك . - الهترحم .

کسکی سی مسیو ، کسکی سی ؟ \* صه ، اخــرس - اجاب المدرس بلغة روسية صرفة - اخرس وإلا هلكت ١٠٠ إنني دوېروفسىكى .

الفصل العادي عشر فليسمح لنا القارىء الآن أن نفسس له الأحداث الأخيرة في قصتناً وذلك بشرح الظروف السابقة ، والتي لم يسعفنا الوقت للكلام عنها

من قبل . في محطة (...) ، وفي منزل ناظر المحطة الذي آشرنا إليه سابقاً جلس في الركن أحد المسافرين . وكان مظهره يدل على الخضوع والصبر، وعلى أن صاحبه إما رجل من غير طبقة النبلاء وإما أجنبي ، أي رجل ليست له كلمة مسموعة على الطرق البريدية . وكانت عربته تقف في الفناء في انتظار التشيحيم وفيها حقيبة صغيرة "، دليل ضعيف على ثروة ضُئيلة للغاية . ولم يطلب المسافر شاياً أو قهوة ، بل أخذ يتطلع خلالُ النَّافذة ويصَّـفر ، مما أثَّــار سُخط رُّوجةً الناظر ، التي كانت تجلس خلف الحاجز .

ُ هَا قَدْ بِلانِا الله بمصـفراتي – قالت هامسة – انظر كيف يصفر . . . فلتخطفة مصيبة ، هذا الكافر الملعون.

فقال الناظر:

<sup>\*</sup> ما مذا يا سيدى ، ما هذا ؟

- وماذا هناك ؟ فليصفر كما يحلو له .
- ماذا هناك ؟! قالت الزوجة الغاضبة
   معارضة ألا تعرف نذير الشؤم ؟
- أي نذير شؤم ؟ أن الصفير يذهب بالنقود ؟ إيه يا باخومفنا .. ماذا يهمنا من الصفير أو عدمه ما دمنا بلا نقود على أي حال .

حعه يرحل يا سيدوريتش .. ما مصلحتك
 من إبقائه . اعطه خيولا وليذهب إلى الشيطان .

- فلينتظر قليلا يا باخومفنا . ليس لدينا في الاصطبل إلا ثلاثة أطقم خيول ، والطاقم الرابع يستريح \* ، لا أريد أن أجر على نفسي المتاعب بسبب هذا الفرنسي ، فربما وصل الآن مسافرون من الأعيان . ها ! بالضبط ، هاهم يركضون .. أو - وه .. يركضون بسرعة .. رابما يكون جنرال ؟

وتوقفت العربة عند السلاملك ، وقفز خادم من مقعد الحوذي وفتح الباب ، وما هي إلا لحظة حتى دخل إلى الناظر شاب يرتدي معطفاً عسكرياً وعمرة بيضاء ، ودخل خلفه خادم يحمل علبة ، وضعها على النافذة .

وقال الضابط للناظر بلهجة آمرة :

- اعطني خيولا !

فاجاب الناظر:

۸.

5.

پتكون الطاقم من ثلاثة خيول ، والعربة التي تجرها ثلاثة خيول تسمى (ترويكا) وكانت وسيلة انتقال شائعة في روسيا في ذلك العهد . – المترجم .

حالا .. اعطني لو سمحت بطاقة السفر .\*
 ليس معي بطاقة ... إنني مسافر في طريق فرعى ... ألا تعرف من أنا ؟

طريق قرعي ١٠٠٠ العرف الله الله و الموذية . وارتبك الناظر ، ثم انطلق يستعجل العوذية . وأخذ الشاب يروح جيئة وذهاباً في الغرفة ، ثم عبر الحاجز وسأل زوجة الناظر بصوت خافت : من هذا المسافر ؟

وأجابت زوجة الناظر:

-الله وحده يعلم .. إنه أحد الفرنسيين .. وها هو ينتظر الخيول خمس ساعات ويصفر .. لقد اضجرني هذا الملعون .

وتوجه الشاب إلى المسافر وسأله بالفرنسية:

- إلى أين تنوي الذهاب ؟ فأجاب الفرنسي :

- إلى أقرب مدينة ، ومنها سأتجه إلى أحد الاقطاعيين الذي استأجرني غيابياً كمدرس . وقد ظننت أنني سأصل اليوم إلى مقصدي ، ولكن يبدو أن لسيادة الناظر رأياً آخر . من الصعب الحصول على الخيول في هذه البقعة يا سيدي الضابط .

<sup>\*</sup> قبل مد السكك العديدية كان الانتقال من مكان الى آخر يتم في روسيا القيصرية بواسطة عربات تحمل البريد والمسافرين وتسير على طرق رئيسية محددة . ويجري استبدال الجياد المتعبة عند كل معطة بعد تقديم بطاقة السفر اللازمة .. – المترجم .

وسأل الضابط:

وعند أي إقطاعي ستعمل هنا ؟

فأجاب الفرنسى : – عند السيد ترويكورف .

 عند ترويكورف ؟ من هذا الترويكورف ؟ Ma foi, monsieur... \* —

أشياء غير طيبة كثيرة . يقولون إنه سيد صلب الرأس وقاس في معاملته لمستخدميه ، وأن أحَدًا لَا يُستطيع معَّاشرته ، وأن الجميع يُرتعدون عند سماع استمه ، وأنه مع المدرسين يرفع الكلفة ، بَلِّ لقد جلد اثنين منهم حتى المنوت .

- حنانيك ... ومم ذلك قررت أن تعمل لدى هذا الوحش ؟

 وماذا أفعل يا سيدي .. إنه يقترح راتباً مغرياً ، ثلاثة آلاف روبل في السنة وكل ما يلزم . ربماً كنت أسعد حظاً من الآخريس . إن لي أما عجوزاً سوف أرسل لها نصف الراتب لتعيش به ، ومن الباقي يمكنني خلال خمس سنوات أن أدخر رأسمالا صغيراً يكفى لاستقلالي في المستقبل، وساعتها \*\*bonsoir سأرحل الى باريس وانخرط في التجارة .

وسألة الضابط:

 هل يعرفك أحد من منزل ترويكورف ؟ - لا أحد، - أجاب المدرس، لقد

<sup>\*</sup> في الحقيقة يا سيدى ...

<sup>\*\*</sup> وداعا .

استأجرني هو من موسكو عن طريق أحد معارفه الذي رشحني إليه بدوره طاهيه الفرنسي أخي في الجنسية . وينبغي أن أخبوك بأنه لم يكن في نيتي أن أصير مدرساً ، بل حلوانيا ، ولكني علمت أن مهنة المدرس في بلادكم أربح بكثير ... واستغرق الضابط في التفكير ، ثم قاطع الفرنسي قائلا :

- آسمع .. ما رأيك لو اقترحت عليك عشرة آلاف روبل عداً ونقداً بدلا من عملك هذا بشرط أن تعود في التو واللحظة إلى باريس ؟

ونظر الفرنسي إلى الضابط مذهولا ثم ابتسم وهزراسه .

- الخيول معدة ، - قال الناظر وهو يدخل . وأكد الخادم نفس الأمر .

- لحظة واحدة ، - قال الضابط ، - اخرجا وانتظراني دقيقة ... - وخرج الناظر والخادم فواصل كلامه بالفرنسية . - أنا لا أمزح .. أستطيع أن أعطيك عشرة آلاف ولا أريد منك سوى رحيلك وأوراقك .

وما أن قال هذا حتى فتح العلبة وأخرج عدة رزم من الأوراق المالية .

وجحظت عينا الفرنسي ، ولم يعرف حتى فيم يفكر . وأخذ يكرر في ذهول :

رحيلي .. أوراقي .. ها هي أوراقي ..
 ولكنك تمزح .. ما حاجتك إلى أوراقي ؟

لا دخل لك بدلك . إني أستالك : هل
 توافق أم لا ؟

ومد الفرنسي وهو لا يصدق ما يسمع أوراقه إلى الضابط الشباب الذي فحصها بسرعة .

- جواز سفرك .. حسناً - خطاب تزكية .. سنرى .. سهادة السميلاد .. رائع . والآن خذ نقودك وعد من حيث أتيت .. وداعاً .

وظل الفرنسي واقفاً كالمقيد .

وعاد الضايط .

- كدت أنسى أهم شيء .. عدني بشرفك أن هذا الأمر كله سيبقى سراً بيننا .. اعطني كلمة شرف .

- أعدك بشرفي .. ولكن أوراقي .. ماذا أفعل بدونها ؟

- أعلن في أول مدينة أن دوبروفسكي سبطا عليك وسوف يصدقونك ويعطونك الشهادات اللازمة . وداعاً . . أرجو من الله لك عودة سريعة إلى باريس وأن تجد والدتك بصحة طيبة .

وخرج دوبروفسكي من الغرفة وجلس في العربة ورحل .

وكان الناظر يتطلع في النافذة ، وعندما رحلت العربة قال لزوجته بانفعال :

أتعرفين يا باخومفنا من كان هنا ؟ انه دوبروفسكى!

واندفعت زوجة الناظر نحو النافذة ، ولكن بعد فوات الأوان ، إذ أن دوبروفسكي كان قدرحل ، فأخذت تسب زوجها :

- إنك لا تخشى الله يا سيدوريتش .. لماذا لم تخبرني منذ البداية ، كنت على الأقل

ألقيت نظرة عليه ، فما أظنه سيأتي مرة أخرى ٠٠ يا عديم الضمير ٠٠ يعم ٠٠ عديم الضمير ٠٠٠

وظل الفرنسي واقفاً كالمقيد ، وخيل إليه أن الاتفاق الذي أبرمه مع الضابط والنقود ، كل ذلك مجرد حلم . غير أن رزم البنكنوت كانت معه في جيبه ، وكانت أقوى دليل على واقعية هذه الحادثة العجيبة .

وقرر أن يستأجر خيولا حتى المدينة . وقاد الحوذي العربة ببطء فوصلا المدينة ليلا .

وقبل أن يصلا إلى نقطة الحراسة التي كانت تنتصب بقربها صومعة حراسة مهدمة بدلا من العارس ، أمر العوذي ان يوقف العربة ثم نزل منها وسار على قدميه بعد أن أخبر العوذي بواسطة الاشارات أنه يهدي إليه العربة والحقيبة ليشرب بثمنهما فودكا . وكما ذهل هو لاقتراح دوبروفسكي ، كذلك ذهل العوذي لكرمه ، ولكنه استنتج من هذا أن الفرنجي أصابه الجنون ، فشكره بانحناءة شديدة ، ثم قرر أنه من الأصوب اللهو التي يعرفها جيداً كما يعرف صاحبها . اللهو التي يعرفها جيداً كما يعرف صاحبها . وهناك قضى ليلته . وفي اليوم التالي قفل راجعاً والعربة وبوجه منتفخ وعينين حمراوين .

وبعد أن استولى دوبروفسكي على أوراق الفرنسي ذهب بجرأة إلى ترويكورف كما رأينا، وأقام في داره. وأياً كانت نواياه الخافية (والتي سنعرفها فيما بعد) إلا أن سلوكه لم تشبة

شائبة . صحيح أنه لم يشغل نفسه كثيراً بتربية الصغير ساشا ، بل اعظاه هطلق الحرية في اللهو ولم يتشدد في محاسبته على استذكار الدروس التي كان يعطيها له محافظة على المظهر ، ولكنه أبدى اهتماماً وعناية كبيرين بنجاح تلميذته في الموسيقى . وكثيراً ما كان يجلس معها ساعات الموسيقى . وأحب الجميع المدرس الشاب ، إلى البيانو . وأحب الجميع المدرس الشاب ، الصيد ، وأحبته ماريا كيريلوفنا لعنايته الفائقة واهتمامه الخجول ، وأحبه ساشا لتسامحه إزاء عبثه ، وأحبه اهل الدار لطيبته ولكرمه الذي لم يمن يتناسب على ما يبدو ووضعه المالي . أما يكن يتناسب على ما يبدو ووضعه المالي . أما شهي فقد بدا أنه متعلق بالعائلة كلها واعتبر نفسه بالفعل أحد أفرادها .

ومر حوالي شهر منذ حمله لقب المدرس حتى ذلك الاحتفال المشهور ، ولم يدر بخلد أحد أنه في ذلك الشاب الفرنسي المتواضع كان يكمن قاطع طريق رهيب ، يلقي اسمه بالفزع في قلوب جميع الملاك المحليين . وطوال هذا الوقت لم يغادر دوبروفسكي ضيعة بكروفسكويه، غير أن الشائعات عن حوادث سطوه لم تنقطع بفضل خيال أهالي القرى الخصب ، وفضلا عن بفضل خيال أهالي القرى الخصب ، وفضلا عن ذلك فمن الجائز أن تكون عصابته قد واصلت نشاطها في غياب القائد .

وعندماً بات دوبروفسكي في غرفة واحدة مع شخص كان بوسعه اعتباره عدوه الشخصي وأحد المتسببين الرئيسيين في مأساته ، لم يستطع مقاومة الإغراء ، فقد كان على علم بوجود الحقيبة ، وقرر أن يستولي عليها . وقد راينا كيف أذهل أنطون بافنوتيتش المسكين بتحوله المفاجىء من مدرس الى قاطع طريق .

في الساعة التاسعة صباحاً توافد الضيوف الذين قضوا ليلتهم في بكروفسكويه الواحد تلو الآخر آلي غرفة الجَّلُوسُ حيث كَانت غُلاية الشياي (السماور) تغلي ، بينما جلست أمامها ماريا كيريلوفنا في ثوب صباحي ألما كيريلا بتروفيتش فكان يرتدي حلة من الكستور وحداء منزّلياً ويشرب الشّاي من كوبه الواسع الذي يشبة وَعَاءَ ٱلغُسيل . وكَان أَنطونُ بافنوتيتش آخر من وصل . كان شاحبًا للغاية ، وبدأ حزينًا حتى أن مظهره أذهل الجميع ودفع كيريلا بتروفيتش إلى السؤال عن صحته . وأجاب سبيتسين آجابة لا معنى لها ، واسترق النظر برعب إلى المدرس الذي كان يجلس هنا وكأن لم يحدث شيء . وبعد عدة دقائق دخل الخادم وأعلن أن عربة سبيتسين معدة ، فأسرع أنطون بافنوتيتش ينحني مودعاً ، وبالرغم من إلحاح رب الدارُ عليه بالبقاءُ غادر الغرفة على عجل ورحل من فوره . ولم يفهم أحد ماذا حدث له ، وقرر كيريلا بتروفيتش أنه أفرط في الاكل . وبعد الشَّاي وإفطار الوداع بدأ الضيُّوف يرحَّلُون ، وسرعانَّ ما اصبحت بگروفسکویه خاویة ، وعاد کل شیء إلى ما كان عليه.

## القصل الثاني عثس

مرت عدة أيام ولم يحدث ما يلفت النظر في حياة سُكان بكروفُسكوْية الرتيبة ، فكان كيريلًا بتروفيتش يخرج كل يوم للصيد ، اما ماريا كيريلوفنا فشعلت وقتها بالقراءة والتريض، وبدروس الموسيقى بصفة خاصة . لقد بدأت تفهم قلبها ، واعترفت - بضيق لا إرادي - أن هذا القلب لم يعد يشعر باللامبالاة أنحو فضائل الفرنسي الشاب ، الذي لم يتعد من جانبه ، حدود الاحترام والأدب الشديد ، مما طمأن كر امتها وشكوكها وخيوفها ، فاستسلمت بثقة متزايدة لهذه العادة الجَّدابة . كانت في غياب ديفورج تستوحش له ، وفي حضوره تنشَّعْلَ به طوال الوقت ، وتحاول معرفة رأيه في كل شيء ، ودائماً تتفق معه . ربما لم تكن قد وقعت في غرامه بعد ، ولكن لهيب العاطفة كان مستعداً أن يتأجج في قلبهاً لدى أول عقبة تصادفها أو أول مَفَاجَأَةً يخبئها لها القدر.

وذات مرة ، عندما دخلت ماريا كيريلوفنا القاعة حيث كان المدرس بانتظارها ، لاحظت بدهشة الحيرة على وجهه الشاحب ، وفتحت البيانو وغنت بعض الألحان ، ولكن دوبروفسكي اعتذر بحجة صداع أصابه فقطع الدرس وأغلق النوتة الموسيقية ، ودس في يدها خلسة ورقة مكتوبة ، وقبل أن تفيق ماريا كيريلوفنا من المفاچأة تناولتها منه وفي نفس اللحظة ندمت على

ذلك ، غير أن دوبروفسكي كان قد اختفي من الصالة . وذهبت ماريا كيريلوفنا إلى غرفتها وفتحت الورقة فقرأت التالي :

وفتحت الورقة فقرأت التالي:

«تعالى اليوم في الساعة السابعة إلى العريش عند الجدول ، من الضروري أن أتحدث معك» . وثار فضولها بشدة . لقد كانت تنتظر منه اعترافا بالحب منذ مدة طويلة ، وتتمناه وفي نفس الوقت تخشاه . كان يسرها أن تسمع تأكيدا لظنونها ، ولكنها أحست أنه لن يكون من اللائق سماع مثل هذا الاعتراف من شخص لا يسمح له وضعه أن يأمل أبدا في الزواج منها . وقررت أن تذهب للموعد ، غير أنها ترددت أمام شيء واحد : كيف ينبغي لها أن تتقبل اعتراف

المدرس: بغضب ارستقراطي، أم بوعد بالصداقة، أم بمزاح مرح، أم بعطف صامت. وفي هذه الأثناء كانت تتطلع إلى الساعة كل لحظة. ثم حل الظلام فأوقدت الشموع، وجلس كيريلا بتروفيتش يلعب البوستون مع ضيوفه من الجيران. ودقت الساعة في غرفة الطعام معلنة السابعة إلا ربعاً، فخرجت ماريا كيريلوفنا بهدوء إلى السلاملك وتلفتت حولها في جميع الجهات، ثم ركضت إلى الحديقة.

كانت الليلة مظلمة ، والسماء ملفعة بالغيوم ، ولا يمكنك رؤية شيء على بعد خطوتين . لكن ماريا كيريلوفنا سارت في الظلمة على الدروب المعروفة ، وبعد دقيقة وصلت إلى العريش . وهناك توقفت لتلتقط أنفاسها وتقابل ديفورج

بمظهر اللامبالاة والتأني ، بيد أن ديفورج كان أمامها بالفعل.

أشكرك ، – قال بصوت هادىء حزين ، – على عدم رفضك لرجائي. لو لم توافقي لتملكني اليأس.

واجَّابتُ مآريا كيريلوفنا بعبارة أعدتها من قبل:

- أمل ألا تجعلني أندم على تسامحي . وصمت دوبروفسكي وبدا وكأنه يلملم اطراف شجاعته واخيراً قال":

 الظروف تقتضى ... يجب أن أتركك .. ربما تسمعين عما قريب ... ولكن قبل الفراق أريد أن أبوح لك بسر ٠٠

ولم تجبُّ ماريا كيريلوفنا . لقد رأت في

هذه الكلمات مقدمة للاعتراف المنتظر.

وواصل دوبروفسكى مطاطىء الرأس:

انني لست ما تظنين ، لست الفرنسي ديفورج . أنا دوبروفسكي . وندت عن ماريا كيريلوفنا صرخة .

- لا تخافي أرجوك ، لا يجب أن تخافي من اسىمى . نعم إننَّى ذلك التعيس الذي حرمه وآلدكُّ كسرة الخبز وطرده من بيت ابيه ودفعه إلى نهب المسافرين في الطرق. ولكن لا داعي للخوف مني على نفست أو عليه . لقد انتهي كل شيء ". سامحته . اسمعي ، أنت التي انقذته .. فقد قدر له أن يكون ضحية أول مأثرة دموية أقوم بها .. كنت أسير بجوار منزله محدداً من أين سأبدأ الحريق ، ومن أين ادخل غرفة نومة وكيف أسد

عليه جميع سبل الهرب . وفي تلك اللحظة مررت أنت بجواري كطيف سماوي ، فاطمأن قلبسي وادركت أن المنزل الذي تعيشين فيه مقدس ، وأن أي إنسان تربطه بُّك روابطُ الدم لا يمكن أن تحل به لعنتي . عدلت عن الانتقام باعتباره جنوناً . واخذت أطوف أياماً كَاملة بجوار حدائق بكروفسكويه آملا أن أرى على البعد ثوبك الابيض ، وراقبتك في جولاتك الجريئة متلصصًاً من خميلة إلى خميلة سعيداً لفكرة أنى أحميك ، وأنه لا خطر عليك في المكان الذِّي أوَّجد أنا فيه سراً واخيراً سنحت القرصة فكنت في منزلكم، لقد كانت هذه الاسابيع الثلاثة بالنسبة لى أسعد أيامي ، وستكون ذكراها سلوى حياتى الْحَزَيَّنَة ... واليُّوم تلقيُّت نبأ يَجعُلُ بقائي هنأً بعد الآن مستحيلًا .. إننسي أفارقك اليوم .. الآن .. ولكن رأيت من واجبي قبل ذلك أن أكشف لك عن نفسي كيلا تلعنيني وتحتقريني . تذكري دوبرونسكي أحياناً ، واعرَّفي أنه ولدُّ لحياة غيرَّ هذه، وأن قلبه عرف كيف يحبك، وأنه أبدأ لن...

وهنا تردد صفيس ضعيف فصمت دوبروفسكي .. ثم تناول يدها وضمها إلى شفتيه الملتهبتين . وتكرر الصفير .

قال دوبروفسكي :

اعذريني ، إنهم يدعونني ، ودقيقة تأخير قد تقضي على .

وابتَّعد ، وظلت ماريا كيريلوفنا واقفة بلا حراك، فعاد دوبروفسكيمرة ثانية وامسك بيدها. - لو مسك في أي وقت سوء ، - قال لها بصوت رقيق مؤثر ، - لو مسك في أي وقت سوء ولم تتوقعي من أحد معونة أو حماية ، فهل تعدينني في هذه الحالة أن تلجأي إلى وتطلبي مني كل ما تريدين من أجل انقاذك ؟ هل تعدينني ألا ترفضي إخلاصي ؟

وبَّكت ماريًا كيريلوفنا في صمت . وتكرر الصفير للمرة الثالثة فصرخ دوبروفسكي :

- أعدك! - همست الحسناء المسكينة .

وعادت ماريا كيريلوفنا من الحديقة وقد هزها لقاء دوبروفسكى . وخيل إليها أن الناس في هرج ومرج ، فقد كأن المنزل يضج بالحركة ، وتجمع في الفناء خلق كثير ووقفت بجوار السلاملك عربة ، وعلى البعد سمعت صوت كيريلا بتروفيتش فسارعت بدخول المنزل خشية أن يلحظوا تغيبها . وقابلها في الصالة كيريلا بتروفيتش ، وكان الضيوف يحيطون برئيس الشرطة الذي تعرفنا عليه من قبل ويمطرونه بالأسئلة . كان مرتدياً لباس سفر ومسلحاً من قمة رأسه حتى أخمص القدم ، واجاب على الاسئلة متخذاً سيماء الغموض والعجلة .

وسأل كيريلا بتروفيتش :

أين كنت يا ماشا ؟ ألم تقابلي مسيو
 ديفورج ؟

وبصعوبة استطاعت ماشا أن تجيب بالنفى . فواصل كيريلا بتروفيتش قائلا:

- تصورى . . لقد جاء الضابط للقبض عليه مۇكداً أنه هو دوبروفسىكى بعينه .

فقال الضابط باحترام:

بكل أوصافه يا صاحب المعالى .

فقاطعه كيريلا بتروفيتش:

 ایه یا أخی . اذهب بأوصافك هذه إلى ... لن أسلمك رجلي الفرنسي حتى أحقق في الأمر بنفسي . كيف يمكن تصديق كلام انطون باقنو تيتش ، هذا الجبان الكذاب ؟ لقد خيل إليه أن المدرس أراد نهبه ، ولماذا لم يقل لى كلمة واحدة عن هذا في ذلك الصباح؟

أجاب الضابط:

 لقد أرهبه الفرنسى يا صاحب المعالى ... وانتزع منه قسماً بالصمت ...

- كذب، - قرر كيريللا بتروفيتش،

- سأكشف الآن كل شيء ... أين المدرس ؟

سأل كيريلا بتروفيتش الخادم الداخل.

 لا نستطيع أن نجده في أي مكان ، -أجاب الخادم .

فصرخ ترويكورف وقد بدأ يراوده الشك : – ابحثوا عنــه .٠٠ ارنــي ما لديــك من الأوصاف الرائعة ، – قال للرئيس الذي قدم له

الورقة في الحال . - إجم · · إحم · · ثلاثة وعشيرون عاماً . . هو

كذلك فعلا ، ولكن هذا لا يثبت شيئاً .. ماذا عن المدرس ؟

- غير موجود ، - جاءته الاجابة .

وبدأ كيريلا بتروفيتش يقلق ، أما ماريا كيريلوفنا فكانت بين الحياة والموت .

وقال والدها ملاحظاً :

- إنك شاحبة يا ماشا . لقد أفرعوك . فردت ماشا :

- كلا يا بابا .. مجرد صداع .

- اذهبي ياماشا إلى غرفتك ولا تقلقي .

فقبلت ماشاً يده واسرعت إلى غرفتها فارتمت على الفراش وانفجرت في بكاء هستيري . وهبت إليها خادماتها فنزعن عنها ثيابها ، وبجهد جهيد هدانها بالماء البارد وشتى المنبهات ، ثم مددنها على الفراش فغابت في النوم .

وطوال هذا الوقت لم يعثروا على الفرنسي فأخذ كيريلا بتروفيتش يسير في الصالة جيئة وذهاباً وهو يصفر بغضب لحن : «زمجر يا رعد النصر» . وتهامس الضيوف فيما بينهم ، وأسقط في يد الرئيس إذ لم يجدوا الفرنسي . وربما يكون قد تمكن من الهرب بعد أن حذره شخص ما، ولكن من الذي حذره ، وكيف؟ ظل هذا لغزاً.

كانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة ولم يفكر أحد في النـوم . وأخيراً قــال كيريــلا بتروفيتش للضابط بغضب :

- ماذا إذن ؟ ليس من المعقول أن تبقى هنا حتى الصباح . إن داري ليست «تكية» ، وليس

بمثل مهارتك يا أخي يقبض على دوبروفسكي ، إذا كان هذا دوبروفسكي حقاً . عد من حيث أتيت ، وفي المرة القادمة كن اكثر همة . ثم قال مخاطباً الضيوف : - وأنتم أيضاً آن لكم أن تنصرفوا . هيا دعوا الخدم يجهزون العربات ، أما أنا فاريد أن أنام .

بمثل هذا الجفاء ودع ترويكورف ضيوفه !

# الفصل الثالث عشير

مر بعض الوقت دون أن يحدث شيء هام ولكن في بداية الصيف التالي حدثت تغيرات كثيرة في حياة كيريلا بتروفيتش العائلية .

على بعد ثلاثين فرسخاً منه كانت تقع ضيعة غنية يملكها الأمير فيريسكي . وعاش هذا الأمير مدة طويلة في الخارج وكان يدير شؤون ضيعتي رائد متقاعد ، ولم تنشأ أية علاقة بين ضيعتي بكروفسكويه وأرباتوفو . لكن الأمير عاد من الخارج في نهاية شهر مايو وجاء إلى قريته التي لم يرها طوال حياته . ولما كان متعوداً على الاختلاط فقد ضاق بالوحدة ، وفي اليوم الثالث لوصوله رحل لتناول الغداء عند ترويكورف الذي كان قد تعرف عليه منذ أمد بعيد فيما مضى .

كان الأمير في حوالي النخسين من عمره ، ولكنه بدا أكبر من ذلك بكثير ، فقد أضعفت مختلف ضروب الإفراط صحته وخلفت فيه آثارها التي لا تمحي . وبالرغم من ذلك كان مظهره

لطبغاً ، رائعــاً ، كما أكسبه تعوده على الحياة دائماً في المجتمع بعض اللطف ، وخاصة متع النساء . كان يشعر بحاجة دائمة إلى الاختلاط ويضجر باستمرار . وسن كيريـــلا بتروفيتش بزيارته للغاية معتبراً إياها دليل احترام من شخص خبر المجتمع الارستقراطي . وكعادته أخذ يضيفه بعرض مؤسساته عليه ، فقاده إلى حظائر الكلاب ، ولكن الأمير كاد يختنق من رائحتها وأسرع خارجاً وهو يضع على أنفه منديلا مضمخاً بالعطور ، كذلك لم تعجبه الحديقة العتيقة بأشجار الزيزفون المقصوصة والبركة المستطيلة والممرات المنتظمة ، فقد كان يعب الحدائق الانجليزية وما يدعي بالطبيعة ، وبالرغم من ذلك أثنى على ما شاهده وأبدى اعجابه به ، ثم جاء الخادم ليعلن أن المائدة معدة ، فعادوا لتناول الغداء . وسار الأمير وهو يعرج متعباً من النزهــة ونادماً على مذه الزيارة.

ولكن ماريا كيريلوفنا قابلتهما في الصالة فصعق الامير العجوز لجمالها . وأجلسه ترويكورف بجوارها فانتعش الأمير لوجودها وصار مرحا ، واستطاع جذب اهتمامها عدة مرات بحكاياته الشيقة ، وبعد الغداء اقترح عليه كيريلا بتروفيتش نزهة على ظهور الجياد ، ولكن الأمير اعتذر مشيراً إلى حذائه العالي المصنوع من القطيفة وساخراً من مرض النقرس ، وفضل النزهة في العربة حتى لا يفترق عن جارته الرقيقة. فاعدت العربة ، وجلس العجوزان والحسناء ثم

انطلقوا . ولم ينقطع حبل العديث ، وكانت ماريا كيريلوفنا تصغي باستمتاع إلى تعيات رجل المجتمع المرحة والمتملقة ، عندما تحول هذا فجأة نحو كيريلا بتروفيتش وسأله عن ذلك المبنى المحترق وهل هو ملكه ؟ وتجهم كيريلا بتروفيتش فقد كانت الذكريات التي اثارتها هذه الضيعة المحترقة بغيضة إلى نفسه . وأجاب بأن الضيعة أصبحت ملكه الآن ولكنها كانت من قبل ملكاً لدوبروفسكى .

ً - دوبروفسكي ً... - ردد فيريسكي -كيف؟ ملك لهذا الشقي المعروف؟

فأجاب ترويكورف":

لأبيه ... وحتى أبوه كان ايضاً شقياً بما فيه الكفاية .

- وأين بطلنا رينالدو هذا ، هل هو على قيد الحياة ؟ وهل قبض عليه ؟

- على قيد الحياة ومطلق السراح ، ولن يقبض عليه ما دام رؤساء الشرطة عندنا شركاء للصوص . وبالمناسبة أيها الأمير ، لقد سطا دوبروفسكي على ضيعتك أرباتوفو ، أليس كذلك ؟
- بلى ، فى العام الماضى ، ويبدو أنه احرق أو نهب شيئاً ما . أليس من الطريف يا ماريا كيريلوفنا أن يتعرف المرء بهذا البطل الرومانسي عن قرب ؟

أي طرافة في ذلك! – قال ترويكورف
 لقد تعرفت به ، وظل يعلمها الموسيقى ثلاثة

أسابيع كاملة ، والحمد لله ، لم يأخذ شيئاً لقاء الدروس .

وهنا اخذ كيريلا بتروفيتش يحكي قصة مدرسه الفرنسي ، وجلست ماريا كيريلوفنا على أحر من الجمر ، واصغى فيريسكي باهتمام كبير، واعتبر كل ذلك غريباً للغاية فغير موضوع الحديث . وعندما عادوا أمر باعداد عربته ورحل بعد تناول الشاي مباشرة بالرغم من إلحاح كيريلا بتروفيتش عليه بالمبيت . وقبل رحيله دعا كيريلا بتروفيتش وماريا كيريلوفنا لزيارته ، كيريلا بتروفيتش وماريا كيريلوفنا لزيارته ، فوعده ترويكوروف الفخور بالمجيء لأنه اعتبر الامير فيريسكي نداً له إلى حد ما ،آخذاً بعين الاعتبار لقب الامارة والوسامين والثلاثة الاف نفس التي يمتلكها الامير .

وبعد يومين من زيارة الأمير فيريسكي توجه كيريلا بتروفيتش مع ابنته لزيارته . ولم يستطع وهم يقتربون من ضيعة أرباتوفو إلا أن يملى ناظريه من منازل الفلاحين النظيفة البهيجة ومنزل السيد الحجري المسيد على طراز القصور الانجليزية . وأمام المنزل امت مرج كثيف الخضرة كانت ترعى فيه أبقار سويسرية بينما تصلصل أجراسها الصغيرة . وأحاطت بالمنزل من جميع الجهات حديقة واسعة . وقابل السيد ضيوفه على السيلاملك وقدم ذراعه لتعتمد عليها الحسناء الشابة . ثم دلفوا إلى صالة رائعة مدت فيها مائدة لثلاثة أشخاص . وقاد المضيف ضيو فه فيها النافذة فشاهدوا منها منظراً خلاباً . كان نهر

الفولجا يجري أمام النوافذ وسارت فيه صنادل محملة تملأ الريح أشـرعتها ، ولاحـت قوارب الصيادين التي أطلقوا عليها إسما جد معبر : «مهلكة الأرواح». وخلف النهر امتدت التلال والحقول ، وبعثت عدة قرى الحياة في المكان . وبعد ذلك أخذوا يستعرضون مجموعات الصور التي اشتراها الأمير في الخارج ، وشرح الأمير لماريا كيريلوفنا مضامينها المختلفة وتاريخ الفنانين الذين رسموها مسيرا إلى ميزاتهم وعيوبهم . كان يتحدث عن الصور لا بلسان المتحذلقين المعروف بل بعاطفة وخيال فأصغت إليه ماريّاً كيريلوّفنا باستمتاع . ثم جلسوا إلى المائدة ، فأثنى كيريلا بتروفيتش على خمور صاحبه ومهارة طاهية ، أما ماريا كيريلوفنا فلم تشعر بأي حرج أو تكلف في الحديث مع شخص كانت تراةً للمرة الثانية فقط". وبعد الغداء اقترح المضيف على ضيوفه أن يذهبوا إلى الحديقة . وهناك تناولوا القهوة في عريش على شاطىء بحيرة واسعة تزدحم بالجزر . وفجأة صدحت موسيقي صادرة عن آلات نفخ ، ورسا قارب ذو ستة مجاذيف بجوار العريش مباشرة فاستقلوه، وسبح بهم في البحيرة بجوار الجزر ، فنزلوا في بعضهاً . ووجَّدوا في إحداها تمثالا من المرمر "، وفي جزيرة أخرى منارة منعزلة ، وفي الجزيرة الثَّالَّةُ نَصْباً عليه نقش غريب ، أثار في ماريا كيريلوفنا فضول العذاري الذي لم تشبعة تماماً تلميحات الأمير الوقــورة . ومر الوقت بسرعة

وبدأ الغسق يهبط ، فتعلل الأمير بالبرودة والندى وأسرع عائداً بهم إلى المنزل حيث كانت غلاية الشاى بانتظارهم . وطلب الأمير من ماريا كيريلوفنا أن تقوم بدور ربة البيت في دار الأعزب العجوز ، فصبت الشاي وهي تصغي إلى قصص الثر تُأر الودود التي لا تَنفد . وفجأة دوى طلق ناري وأضاء السماء صاروخ ، فقدم الأمير شالاً لماريًا كيريلوفنا ودعاها هي وترويكورف إلى الشرقة . وأمام المنزل اندلعَّت في الظَّلام أضواء متعددة الألوان كانت تدور ثم تصعد إلى أعلى بهيئة سنابل ونخيل ونافورات ثم تسقط كالمطر والنجوم وتنطفىء لتندلع من جديد . وابتهجت مارياً كيريلوفناً كالطفل . وسنر الأمير فيريسمكي لإعجابها ، أما ترويكورف فكان في غاية الرضى عنه لأنه اعتبر "- "tous les frais الأمير دليلاً على احترامه له ومحاولته خطب وده . ولم يكن العشباء أقل بذخاً من الغداء . ثم توجه الضيوف بعده إلى الغرّف المخصّصة لهم ، وفي الصباح ودعوا المضيف الفاضل وقد تواعدوا على أن يروا بعضهم البعض قريباً .

# القصل ألرابع عشير

جلست ماريا كيريلوفنا في غرفتها أمام النافذة المفتوحة تطرز بواسطة أطواق التطريز. ولم تخلط بين ألوان الحريس كما فعلت حبيبة

<sup>\*</sup> كل نفقات .

«كونراد» \* عندما طرزت الوردة بحرير أخضر وقد شتت الحب ذهنها . لقد كانت الابرة في يدها تكرر دون خطأ نفس الخطوط المرسومة في الأصل ، وبالرغم من ذلك لم تكن أفكارها تتابع عملها هذا ، بل حلقت في مكان بعيد .

وفجأة امتدت يد إلى النافذة بهدوء ، ووضع صاحبها رسالة فوق أطواق التطريز ، ثم اختفى قبل أن تفيق ماريا كيريلوفنا من المفاجأة . وفي هذه اللحظة بالذات دخل الخادم غرفتها ودعاها إلى كيريلا بتروفيتش . فغبأت الرسالة باضطراب خلف منديل رأسها وأسرعت لمقابلة أبيها في مكتبه .

لم يكن كيريلا بتروفيتش بمفرده ، بل كان معه الامير فيريسكي . وعندما دخلت ماريا كيريلوفنا وقف الأمير ، وانحنى لها بصمت واضطراب غير عادي بالنسبة له .

وقال كيريلا بتروفيتش:

- تعالي هنا يا ماشا .. سازف إليك نبأ آمل أن يسعدك . ها هو عريسك .. لقد تقدم الأمير لخطبتك .

وجمدت ماشا واكتسى وجهها بصفرة

<sup>\* «</sup>كونراد فالينرود» قصيدة اللشاعر البولوني آدام ميتسكيفيتش (١٧٩٨ – ١٨٥٥). وكانت بطلة القصيدة قد طرزت الوردة بالحرير الاخضر والاوراق بالاحمر لأن الفراق عن حبيبها جعلها تشعر بالحنين وشتت ذهنها.

الأموات . ووقفت صامتة . واقترب منها الأمير فأمسك بيدها وسألها بنبرة تنم عن التأثر هل توافق على أن تسعده . وصمتت ماشا .

فقال كيريلا بتروفيتش:

- إنها موافقة ، طبعة موافقة ، ولكن أتدري أيها الأمير ، يصعب على الفتاة أن تتفوه بهذه الكلمة . . . هيا يا أولاد ، تبادلا القبلات ، ولتنعما بالسعادة .

ووقفت ماشا جامدة ، وقبل الأمير العجوز يدها، وفجأة انهمرت الدموع على خديها الشاحبين ، فتجهم الأمير قليلا .

قال كيريلا بتروفيتش:

- هيا ، هيا ، إذهبي وجففي دموعك ، وعودي إلينا مرحة - ثم قال مخاطباً الأمير - كلهن يبكين عند الخطبة .. تلك عادتهن ... والآن ، فلنتحدث عن المهم يا أمير .. اعني عن البائنة \*. واسرعت ماريا كيريلوفنا تستغل الاذن بالانصراف ، فهرولت إلى حجرتها ، وأغلقت عليها الباب ، وأطلقت لدموعها العنان . وعندما تخيلت نفسها زوجة للأمير العجوز ، بدا لها منفراً وبغيضاً . وأفزعها الزواج وكأنه مقصلة أو قبر . «كلا ، كلا - رددت وقد غلبها اليأس من الأفضل أن أموت ، أو اهب نفسي للدير ، أو أو أتزوج من دوبروفسكي» . وهنا تذكرت تلك

 <sup>\*</sup> البائنة هي «الدوطة» التي تقدمها العروس .
 - المترجم .

الرسالة فبدأت تقرؤها بنهم ، وهي تحدس أنها منه ، وفعلا كانت رسالة منه ، لم تتضمن نمير الكلمات التالية :

«في العاشرة مساء ، في نفس المكان» .

### الفصل الغامس عشس

تألق القمر – فقد كانت ليلة هادئة من ليالي شهر يوليو – وأحياناً كانت تهب الريح ، فيتردد حفيف رقيق في الحديقة كلها .

و كطيف رقيق اقتربت الحسناء الشابة من مكان الموعد المضروب ، ولم يكن هناك أحد بعد ، وفجأة ظهر أمامها دوبروفسكي من خلف العربش .

وقال لها بصوت هادىء حزين :

- إنني أعرف كل شيء . تذكري وعدك لي .
   فأحابت ماشا :
- أنت تعرض على الحماية ، ولكن لا تغضب ، إنها تفزعني ، كيف يمكنك أن تقدم لى المعونة ؟
- بوسعى أن أخلصك من الرجل البغيض.
- استحلقَك بالله ألا تمسه ، إياك أن تمسه بسوء إذا كنت تحبني . لا أريد أن أكون سبباً في عمل فظيع .

- "لن أمسه ، فرغبتك عندي مقدسة . إنه مدين بحياته لك ، ولن أرتكب باسمك أية جريمة ، إذ يجب أن تظلى طاهرة لا تلطخك حتى جرائمي . ولكن كيف أخلصك من أبيك القاسمي؟

- ما زال هناك أمل . أرجو أن أؤثر فيه بدموعي ويأسى . إنه عنيد ، ولكنه يحبني جداً .

- لا تتعلقى بآمال زائفة ، ففي هذه الدموع لن يرى أبوك غير الخوف والنفور الطبيعي المميز لكل الفتيات الشابات عندما يتزوجن لا عن حب ، بل عن منفعة تمليها الحكمة . فما العمل إذا أصر على بناء سعادتك رغماً عنك ودفعك عنوة إلى تسليم مصيرك إلى الأبد لسلطان زوج عجوز ... تعال خذني وسأصبح زوجتك .

واضطرب دوبروفسكي ، وغطت وجهه الشاحب حمرة قانية ، وفي نفس اللحظة عاد أكثر شحوباً من ذي قبل ، وظل صامتاً فترة طويلة ، مطأطيء الرأس .

- استجمعي كل قواك الروحية وتوسلي إلى أبيك ، ارتمي على قدميه ، صوري له كل بشاعة المستقبل ، وشبابك الذي سيذبل مع عجوز منحل داعر ، استعدي لمصارحة قاسية . قولي له انه إذا لم يستجب فانك ... فانك ستلجئين إلى حماية فظيعة .. قولي له ان الثروة لن تجلب لك دقيقة واحدة من السعادة ، وان البذخ لا يطمئن إلا الفقر ولا يطمئنه إلا للوهلة البذخ لا يطمئنه إلا الفقر ولا يطمئنه إلا للوهلة الأولى وللحظة واحدة . لا تتركيه ، ولا تخشي غضبه أو وعيده . وما دام هناك ولو ظل أمل أستحلفك بالله لا تتركيه ... أما إذا لم تبق هناك وسيلة أخرى ...

وهنا غطى دوبروفسكي وجهه بيديه ، وبدا وكأنه يختنق ... وبكت ماشا ..

وقال بمرارة وهو يسهق:

- يا لحظي التعيس . إنني مستعد أن أضحي بحياتي من أجلك ، وكانت قمة نشوتي أن أراك على البعد أو ألمس يدك . وعندما لاحت أمامي الفرصة لكي أضمك إلى قلبي الخافق وأقول : يا ملاكي ، معا حتى الموت ! - أجد من واجبي - ويالي من يائس - أن أتجنب النعمة ، أجد لزاماً على أن أبعدها عني بكل قواي . إنني لا أجرؤ على الارتماء على قدميك لأشكر السماء على هبتها التي لا أستحقها . أوه، كم يجب على ان أكره ذلك الشخص ..، ولكني أشعر أنه لم يعد في قلبي مكان للكراهية .

أشعر أنه لم يعد في قلبي مكان للكراهية . وأحاط بقدها الممسوق بخفة وضمها إلى صدره ، فوضعت رأسها بأمان على كتف قاطع الطريق الساب . وصمت كلاهما .

ومر الوقت بسرعة .

وأخيراً قالت ماشا :

- آن أن أنصرف .

وبدا كما لو ان دوبروفسكي استيقظ من غفوة ثم تناول يدها ووضع في اصبعها خاتماً وقال:

- إذا قررت اللجوء إلى مساعدتي ، فاحملي هذا الخاتم إلى هنا ، وضعيه في تجويف شجرة البلوط هذه ، وساعتها سأعرف ماذا ينبغي أن افعل .

وقبّل دوبروفسكي يدها واختفى بين الأشجار.

# الفصل السادس عشر

لم تعد خطبة الأمير فيريسكي لماشا سرآ بالنسبة للجيران ، فانهالت التهاني على كيريلا بتروفيتش ، بينما كان يجري الاستعداد للعرس. وكانت ماشا تؤجل قرارها الحاسم من يوم إلى آخر . وفي الوقت نفسه كانت معاملتها للعريس العجوز باردة ومتكلفة . ولم يهتم الأمير بذلك ، فلم يكن يطمح في حبها ، بل كان قانعا بموافقتها الصامتة .

غير أن الوقت كان يمر ، فقررت ماشا أخيراً بأن تتحرك ، فكتبت رسالة للأمير فيريسكي . وحاولت ان تثير فيه المروءة ، واعترفت له بصراحة أنها لا تشعر بأي ميل نحوه ، وتوسلت إليه أن يعدل عن طلب يدها بل ويحميها من سلطان أبيها . ودست الرسالة سراً في يد الأمير فيريسكي ، فقرأها عندما خلا إلى نفسه ولم تؤثر فيه مطلقاً صراحة عروسه ، على العكس ، لقد ارتأى ضرورة الإسراع بالزفاف ولهذا اعتبر من المفيد أن يطلع حماه المقبل على الرسالة .

وجن جنون كيريلا بتروفيتش ، وبعد لأي تمكن الأمير من اقناعه بألا يظهر لماشا علمه بأمر الرسالة فوافق كيريلا بتروفيتش على ذلك ، ولكنه قرر ألا يضيع الوقت وحدد اليوم التالي مباشرة موعداً للزفاف . واعتبر الأمير هذا القرار جد حكيم ، فذهب إلى عروسه وأخبرها أن يكسب رسالتها أحزنته كثيراً ، ولكنه يأمل أن يكسب

ميلها بمرور الزمن ، وأن فكرة فقدانها شديدة الوقع عليه ، وليس في إمكانه أن يوافق على مثل هذا الحكم باعدامه ، وبعد ذلك لثم يدها في وقار ، ثم رحل دون أن يقول لها كلمة واحدة عن قرار كيريلا بتروفيتش ،

وما كاد يرحل عن المنزل حتى دخل إليها والدها وأمرها دون مقدمات أن تكون مستعدة غداً. وكانت ماريا كيريلوفنا مضطربة بعد حديث الأمير فيريسكي ، فانخرطت في البكاء وارتمت على قدمى والدها ، وصرخت بصوت ضارع :

على قدمي والدك ، وصوف بسوت كلى الله أحب الله أحب الله أحب الأمير ، لا أريد أن أكون زوجة له .

فقال كيريلا بتروفيتش مهدداً:

- مَا مُعنَى هَذَا ؟ لقد كنت حتى الآن موافقة ولا تتكلمين ، والآن ، عندما تقرر كل شيء ، عنت لك هذه النزوة وهذا الرفض . دعيك من هذه الحماقة فلن يجدي هذا معى .

لا تقض على - رددت ماشا المسكينة - لماذا تطردني بعيداً عنك وتسلمني لشخص لا أحبه ، هل مللتني ؟ أريد أن أبقى معك كما كنا . بابا ، ستشعر بالحزن بدوني ، وستحزن أكثر عندما تفكر بأني تعيسة . بابا ، لا تكرهني على الزواج ، فأنا لا أريده ...

وتأثر كيريلا بتروفيتش، لكنه اخفى اضطرابه، ودفعها عنه قائلا بصرامة:

- كل هذا هراء، أتسمعين ؟ أنا أعرف

أحسن منك ما هو المطلوب لسعادتك ، لن تنفعك الدموع ، زفافك بعد غد .

فصرخت ماشا:

- بعد غد ، يا إلهي ! كلا ، كلا ، مستحيل، هذا لن يكون . اسمع يا بابا . . إذا كنت قد قررت القضاء على ، فسوف الجأ لحماية شخص لا يخطر لك ببال ، سوف ترى ، وسيصيبك الفزع عندما تعرف إلى أي حد دفعتنى . .

- ماذا ، ماذا ؟ - قال تـرويكورف - أتهددينني ؟ يا لك من بنت جسورة ! أتدرين أنني سأصنع بك ما لا تتصورين؟ أتجرؤين على إرهابي بشخص يحميك ؟ سنرى من يكون هذا الحام !

فأجابت ماشا وقد غلبها اليأس:

- إنه فلاديمير دوبروفسكى .

وظن كيريلا بتروفيتش أنهاً جنت ، ونظر إليها مصعوقاً .

ثم قال بعد فترة الصمت:

- حسناً ، انتظري ما شئت من مخلصين ، ولكنك ستبقين في هذه الغرفة ، ولن تخرجي منها إلا يوم الزفاف .

وبعد أن قال كيريلا بتروفيتش هذه الكلمات خرج ، وأغلق خلفه الباب .

وبكت الفتاة المسكينة طويلا وهي تتخيل ما ينتظرها ، غير أن هذه المصارحة العنيفة هدأت من روعها ، فأصبح بوسعها أن تفكر بهدوء اكثر في مستقبلها وفيما ينبغي لها أن

تفعله . كان أهم شيء عندها أن تتخلص من هذا الزواج البغيض . وبدا لها أن مصيرها كزوجة قاطِّع طريق جنة إذا ما قيس بما أعده لها القدر . ونظرت إلى الخاتم الذي أعطاه لها دوبروفسكي. وتملكتها رغبة عارمة في رؤيته على انفراد لتستشيره طويلا مرة أخرى قبل اللحظة الحاسمة. وراودها شعور داخلي بأنها ستجد دوبروفسكي مساء في الحديقة قرب العريش، فقررت أن تذهب إلى هناك بعد حلول الظلام وتنتظره . وحل الظلام فاستعدت ماشا ، لكن باب غرفتها كأن مقفلا بالمفتاح ، وأخبرتها الخادمة عبر الباب أن كيريلا بتروفيتش أمرهم بعدم السماح لها بالخروج . لقد كأنت معتقلة أ. وجلست إلى النافذة ، وقد شعرت باهانة عميقة ، ولم تخلع ملابسها إلى وقت متأخر ، وظلت تعدق جامدة في السماء المظلمة . واغفت عند الفجر ، غير أن الأحلام الحزينة أقلقت نومها الخفيف، ثم أيقظتها أشعة الشمس المشترقة .

## الفصل السابع عشس

وعندما استيقظت ، كان أول ما خطر على ذهنها هو فظاعة الوضع الذي وجدت نفسها فيه ودقت الجرس فدخلت خادمتها وردت على أسئلتها ، قائلة أن كيريلا بتروفيتش ذهب إلى أرباتوفو مساء وعاد في ساعة متأخرة ، وأعطى أوامر مشددة بعدم السماح لها بالخروج من الغرفة أو الاتصال بأي إنسان ، كما ذكرت أنها

لم تلحظ أية استعدادات معينة لحفل الزفاف ، سوى الأمر الذي صدر إلى القس بعدم مغادرة الضيعة لأي سبب من الاسباب . وبعد هذه الأنباء الصرفت الخادمة عن ماريا كيريلوفنا وأوصدت خلفها الباب من جديد .

لكن كلماتها أثارت السجينة الشابة فكاد وأسها ينفجر وأخد دمها يفور ، وقررت أن تحيط دوبروفسكي علماً بالأمر كله ، وراحت تبحث عن وسيلة لوضع الخاتم في تجويف شجرة البلوط المنشودة ، وفي هذه اللحظة ارتطمت حصوة بنافذتها ورن الزجاج ، فنظرت ماريا كيريلوفنا إلى الفناء ورأت ساشا الصغير وهو يوجه لها إشارات سرية ، ففتحت النافذة وقالت :

- كيف حالك يا ساشا؟ لماذا تدعوني ؟

لقد جئت يا أختى لأعرف إن كنت بحاجة إلى شيء . إن ابانا غاضب ، وقد منع الجميع من الاتصال بك ، ولكن اطلبي مني أي شيء وسأفعلة من أجلك .

- شكرة يا ساشا العزيز .. اسمع .. هل تعرف شجرة البلوط ذات التجويف والتي بجوار العريش ؟

– أعرفها يا أختى .

- حسناً ، إذا كنت تحبني أسرع إلى هناك وضع في التجويف هذا الخاتم، وأحذر أن يراك أحد. ثم ألقت إليه بالخاتم وأغلقت النافذة .

والتقط الصبي الخاتم وانطلق يعدو بكل قواه ، فوصل إلى الشجرة المطلوبة في ثلاث

دقائق . وهناك توقف وهو يلهث ، ثم تلفت وله ، وبعد ذلك وضع الخاتم في التجويف . وبعد تأدية المهمة بنجاح أراد أن يبلغ ماريا كيريلوفنا بذلك في الحال ، غير أنه ظهر فجأة من خلف العريش صبي أحمر الشعر ، أحول العينين ، ممزق الثياب ، وانقض على الشجرة ، ودس يده في التجويف ، فاندفع ساشا نحوم بأسرع من السنجاب وأمسكه بكلتا يديه .

وقال متوعداً:

ماذا تفعل هنا ؟

- وما دخلك أنت ؟ - أجاب الصبي وهو يحاول التخلص منه .

فصرخ ساشا:

- دع هذا الخاتم أيها الأرنب الأحس ، وإلا اعطيتك درساً لن تنساه .

وبدلا من الإجابة سندد إليه الصبي لكمة في وجهه ، لكن سناشا لم يدعه يفلت ، وصوخ بأعلى صوته :

- حرامي، حرامي ... أسرعوا .. أسرعوا ..

وحاول الصبي أن يتخلص منه ، وكان فيما يبدو أكبر من سأشا بعامين وأقوى منه بكثير ، لكن ساشا كان أمهر منه وتصارعا بضع دقائق، ثم تغلب الصبي عليه في النهاية ، فطرحه أرضاً وأطبق بيديه على رقبته .

ولكن في تلّك اللحظة امتدت يد قوية ، فأمسكت بشعره الأحمر الخشن ، ورفعه البستاني ستيبان فوق الأرض بنصف ذراع .

وقال البسىتاني:

-- اه ، أيها الشيطان الأحمر . . كيف تجرؤ على ضرب السبيد الصغير ...

واستطاع ساشا أن ينهض ويتأهب من جديد،

ثم قال :

لقد أمسكتني من تحت إبطي وإلا لما طرحتني أبداً . أعطني الخاتم واغرب عن هنا .

- مستحيل! - أجاب الصبي الأحمر ، واستدار فجأة في مكانه ، فحرر شعره من يد ستبان .

وانطلق يركض ، لكن ساشا لحق به ودفعه في ظهره فسقط بشدة . وقبض عليه البستاني مرة أخرى وأوثقه بحزامه .

وصرخ ساشا :

- هات الخاتم!

انتظر يا سيدي - قال سيبان - فلنأخذه إلى الوكيل ليعاقبه .

وقاد البستاني أسيره إلى فناء منزل السيد، وصاحبه ساشا وهو ينظر بقلق إلى سرواله الذي تمزق ولو ثه العشب ، وفجأة وجدوا أنفسهم أمام كيريلا بتروفيتش الذي كان ذاهبا لتفقد اصطبله .

ووجه السؤال إلى ستيبان:

- ما هذا ؟

وشرح له ستيبان ما حدث في كلمات قليلة. وأصغى إليه كيريلا بتروفيتش باهتمام . ثم قال مخاطباً ساشا :

- لماذا اشتبكت معه أيها الشيقى ؟
- لقد سرق الخاتم من التجويف . . مره أن يعطيني الخاتم يا بابا .
  - أي خاتم ؟ ومن أي تجويف ؟
- خاتم ماریا کیریلوقنا .. ذلك الخاتم ...
   واضطرب ساشا وارتبك ، وتجهم كیریلا
   بتروفیتش وهو یهز رأسه :
- ُ وَ لَمَارُياً كُيْرِيلُوفْنَا صَلْعاً فَي هَذَا الأَمْرِ.. هيا اعترف بكل شيء ، وإلا ألهبت ظهرك بعود أخضر ، لن تتعرف بعده حتى على أبويك .
- والله يا بابا، أنا يا بابا. ماريا كيريلوفنا لم تأمرني بشيء يا بابا ...
- اذهب يا ستيبان واقطع عوداً طرياً جيداً
   من شجرة بتولا .
- انتظر يا بابا ، ساقول كل شيء . كنت أركض اليوم في الفناء ، وفتحت أختي ماريا كيريلوفنا النافذة فاقتربت منها ، وعندئذ سقط منها خاتم عفواً ، فأسرعت أخفيه في التجويف و.. و.. أراد هذا الصبي الأحمر أن يسرقه .
- سقط منها عَفواً ، ومع ذلك أردت أنت أن تخفيه ... أحضر العود يا ستيبان .
- انتظر يا بابا ، ساحكي كل شيء . لقد طلبت مني أختي ماريا كيريلوفنا أن أذهب إلى شجرة البلوط وأضع الخاتم في التجويف ، فأسرعت إلى هناك ووضعته . . لكن هذا الصبي الملعون . . .

والتفت كيريلا بتروفيتش إلى الصبى الملعون وسأله متوعداً:

- صبي من أنت ؟

 أنا خادم السادة آل دوبروفسكى - أجاب الغلام الأشقر .

واكفهر وجه كيريلا بتروفيتش:

- يبدو أنك لا تعترف بسيادتي .. حسناً، وماذا كنت تفعل في حديقتي ؟

فأجاب الصبي بلا مبالاة فائقة :

- كنت أسرق التوت .

فقال كيريلا بتروفيتش ملاحظاً:

- آها .. الخادم كسيده .. المصلون مثل إمامهم .. وهل تطرح اشجار البلوط عندي توتاً ؟ ولم ينبس الصبى . - دعه يا بابا يسلم الخاتم - قال ساشا .

- اسكت يا ألكساندر - أجاب كيريلا

بتروفيتش - لا تنس أنني ساعطيك علقة . اذهب الآن إلى غرفتك ، أمَّا أنت أيهًا الأحول فتبدو لى فتى مجرباً.. هات الخاتم وعد إلى دارك.

وفتح الصبي قبضته ليظهر له أنه لا يُخفّى شيئاً.

- لو اعترَّفت لي بكل شيء فلن أجلدك ،

بل ساعطيك خمس كوببيكات لتشتري بها بندقاً ، وإذا لم تعترف فستنال مني شر عقاب . هيا !

ولكن الصبي لم ينبس ببنت شفة وظل واقفاً مطأطىء الرأس ومتظاهراً بأنه أبله تماماً .

فقال كيريلا بتروفيتش:

حسناً ، اسجنوه ، واحرصوا ألا يهرب ،
 وإلا سلخت جلدكم جميعاً ،

وقاد ستيبان الصبي إلى برج الحمام ، وأغلق عليه الباب وأمر مربية الطيور العجوز أجافيا بحراسته .

وقال كيريلا بتروفيتش بعد أن شيع الغلام

بنظراته:

- اذهب حالا إلى المدينة واحضر رئيس الشرطة بأسرع ما يمكن .

«ليس هناك شك في أنها على علاقة «ليس هناك شك في أنها على علاقة بدوبروفسكي الملعون ، ولكن أمن المعقول أنها استنجدت به حقاً ؟ – فكر كيريلا بتروفتش وهو يذرع الغرفة جيئة وذهاباً مصفراً بغضب لحن:

«زمجر يا رعد النصر» - ربما أكون قد وقعت أخيراً على أثره ، ولن يفلت منا . سنستغل هذه الفرصة ! انظر ، ها هو صوت ناقوس . الحمد لله ! إنه الرئيس!»

- هاتو الصبي هنا :

وفي هذه اللحظّة وصلت إلى الفناء عربة تقل الرئيس الذي تعرفنا عليه من قبل . ودخل الغرفة وقد غطاه الغبار .

وقال كيريلا بتروفيتش:

نبأ رائع.. لقد قبضت على دوبروفسكي.

الحمد لله يا صاحب المعالي – قال الرئيس مبدياً فرحته – وأين هو ؟

- ليس على دوبروفسكي نفسه ، بل واحد

من عصابته . سيأتون به حالا . وسوف يساعدنا في القبض على الزعيم نفسه. ها هم قد جاءوا به . كان الرئيس يتوقع رؤية قاطع طريق مرعب، فصعق عندما رأى صبياً في الثالثة عشرة من عمره ، ضعيف البنية إلى حد كبير ، فالتفت إلى كيريلا بتروفيتش متحيراً وانتظر منه تفسيراً . وفي الحال شرع كيريلا بتروفيتش يروي له ما حدث في الصباح دون الإشارة ، مع ذلك ، إلى ماريا كيريلوفنا .

وأصغى الرئيس باهتمام وهو ينقل بصره كل لحظة إلى الشقى الصغير الذي تظاهر بالغباء، وبدا غير مهتم مطلقاً بكل ما كان يدور حوله .

وأخيراً قال الضابط:

- هل تسمح لي يا صاحب المعالي أن
 أتحدث إليك على انفراد ؟

فقاده كيريلا بتروفيتش إلى غرفة أخرى وأغلق خلفهما الباب .

وبعد نصف ساعة عادا ثانية إلى الصالة حيث كان الأسير ينتظر تقرير مصيره .

وتوجه إليه الرئيس قائلا:

- لقد أراد السيد أن يضعك في سجن المدينة حيث يجلدونك ثم ينفونك بعد ذلك إلى سيبيريا ، لكني تشفعت لديه وحصلت لك على عفو منه ، فكوا وثاقه .

- هيا اشكر السيد، - قال الرئيس.

وتقدم الصبي إلى كيريلا بتروفيتش فقبل يده. - عد إلى دارك، -قال له كيريلا بتر وفيتش،

– وإياك أن تعود إلى سىرقة التوت من شجر البلوط .

وخرج الصبي ، وقفز من السلاملك بمرح ، وانطلق يركض عبر الحقل إلى كيستينيوقكا دون أن يلتفت حلفه . وعندما وصل إلى القرية ، توقف عند أول بيت في طرفها ، وكان شبه مهدم، وطرق النافذة فانفتحت وظهرت فيها امرأة عجوز.

قال الصبي:
- اعطني كسرة خبز يا جدتي منذ الصباح لم أذق شيئاً ." أكاد اموت من الجوع .

- أهذا أنت يا ميتيا ، أين اختفيت أيها العفريت ؟ – أجابت العجوز .

- سأخبرك فيما بعد يا جدتي . كسرة خبن أرجوك .

ألا تدخل إلى الدار؟

 لا وقت عندي يا جدتي . . على أن أذهب إلى مكان آخر .. كسّرة خبز بحق المسيح ..

يا لك من عجول ، – همهمت العجوز ، خذ ، ها هي كسرة الخبز . وناولته من النافذة كسرة من خبن أسود .

والتهمها الصبى بشراهة وانطلق مواصلا ركضه وهو يمضغها .

أخذ الغسىق يهبط ، وتوجه ميتيا إلى غيضة كيستينيوفكا عبر حدائق الخضروات ومخازن الحبوب . وعندما وصل إلى شجرتي الصنوبر القائمتين بمثابة حرس أمامي للغيضة توقف، وتلفت حوّله في جميع الجهات وأطلق صفيراً حاداً متقطعاً ثم أرهف السمع . ورد عليه صفير خافت طويل ، ثم خرج أحدهم من الغيضة وتقدم نحوه .

### الفصل الثامن عثس

راح كيريلا بتروفيتش يذرع الصالة جيئة وذهاباً، وهو يصفر لحنه بأعلى من المعتاد. وكان المنزل كله يموج بالحركة . الخدم يهرولون ، والوصيفات في هرج ومرج ، والحوذية يجهزون العربة في الحظيرة . وامتلا الفناء بالناس . وفي غرفة ابنة السيد ، وقفت إحدى السيدات أمام المرايا ، تحيط بها الخادمات وأخذت تزين ماريا كيريلوفنا المتصلبة والتي مال رأسها بضعف تحت وطأة المجوهرات ، وكلما وخزتها المصففة دون قصد ، ارتعش بدنها رعشة خفيفة . لكنها ظلت صامتة تحدق في المرآة دون ان ينم وجهها عن أي شيء .

وتردد صوت كيريلا بتروفيتش عند الباب :

- هل ستنتهون قريباً ؟

حالا – أجابت السيدة – انهضي يا ماريا
 كيريلوفنا وانظري هل يعجبك هذا ؟

ونهضت ماريا كيريلوفنا ، ولم تقل شيئاً .

وفتح الباب .

العروس جاهزة ، – قالت السيدة
 لكيريلا بتروفيتش ، – مر بالجلوس في العربة .
 في رعاية الله – أجاب كيريلا بتروفيتش،

ثم تناول من على المنضدة أيقونة ، وقال لماشا بنبرة تأثر - تعالى هنا يا ماشا... إنني أباركك. وارتمت الفتاة المسكينة على قدميه وأجهشت بالبكاء:

- بابا .. بابا .. - قالت خلال الدموع ثم احتبس صوتها .

وآسىرغ كيريلا بتروفيتش يباركها ، ثم أنهضوها ومضوا بها وهم يكادون يحملونها حملا فأجلسوها في العربة . وجلست معها عرابة العرس وإحدى خادماً تها وتوجهوا إلى الكنيسة ، حيث كان العريس في انتظارهم . وخرج لملاقاة عرُّوسه فأذهله شحوبها ومظهرُها الغريب. ثم دُخُلًا معاً إلى الكنيسُة الباردة الخاوية . وأغلقت خلفهم الأبواب . وخرج القس من الهيكل وشرع تواً في إجراء الطقوس . ولم تكن ماريا كيريلوفنا ترَّى أُو تُسْمِع شَيْئاً ، فقد كانت تفكر فَي شيء وأحد وتنتظر دوبروفسكي منذ الصباح. لمّ تفقد الأمل لحظة واحدة ، ولكن عندما توجه إليها القس بالسؤال التقليدي ارتعشت وجمدت وأبطأت في ألرد ، فما زالت تنتظر . ولما لم يحصل القس منهًا على جواب نطق بالحكم الذي لا رجعةٌ فيه . وانتهت الطقوس ، وأحست بقبلة الزوج الكريه الباردة . وسمعت تهاني الحاضرين المرحة ، لكنها لم تستطع بعد أنّ تصدق أن حياتها دفنت إلى الأبد، وأن دوبروفسكي يهب لتحريرها . وقال لها الأمير كلمات رقيقةً لم تفهمها . ثُمُّ خرجوا من الكنيسة التي كان فناؤها

مزدحماً بفلاحي بكروفسكويه ، فألقت عليهم نظرة سريعة ، عادت بعدها إلى جمودها السابق . وجلُّس العروسان في الَّعربة معا وتوجها الى أرباتوفو ، الَّتي كانُّ قد سَبقهما الَّيهُا كيريلا بتروفيتش ليقابّل العروسين هناك . وعندما خلا الأمير إلى زوجته الشابة لم يتأثر مطلقاً بمظهرها البارد ، ولم يضجرها بكلمات الحب المعسولة أو الاطراء المضحك ، بل كانت كلماته بسيطة لا تتطلُّب رداً . وقطعوا على هذه الحال حوالي عشرة فراسخ ، والخيل تركض بسرعة على الطريق الريفي غير المستوي ، لكن العربة لم تكن تهتز تقريباً بفضل لوالبها الانجليزية . وفجأة ترددت أصوات مطاردة وتوقفت العربة وأحاطت بها ثلة من الرجال المسلحين ، ثم تقدم رجل في قناع نصفي ففتح باب الجانب الذي جلست فية الأميرة الشبابة وهو يقول لها:

- أنت الآن حرة . اخرجي .

فصرخ الأمير:

- ما معنى هذا ؟ من تكون أنت ...

 إنه دوبروفسكي - قالت الأميرة .
 ولم يفقد الأمير رباطة جأشه فاستل من جيبه مسدس سفر وأطلق النار على قاطع الطريق المقنع . وصرخت الأميرة وهي تغفى وجهها بكلتا يديها فزعاً . وجرح دوبروفسكي في كتفه وأخذت دماؤه تسبيل . ولم يضيع الامير لحظة أخرى فاستل مسدسه الثاني ، لكنهم لم يمهلوه حتى يطلق النار ، إذ فتح بأب العربة ، وامتدت عدة أيد قوية فأخرجته من العربة واتزعت منه المسدس ، ولمعت فوق راسه الخناجر .

فصرخ دوبروفسكي:

- إياكم أن تمسوه .

فتراجع رفاقه العابسون .

ووأصل دوبروفسكي مخاطباً الاميرة الشابة:

أنت الآن حرة .

کلا ، فات الأوان ، لقد أصبحت زوجة

الأمير فيريسكي .

- مَاذَا تَقُولَينَ - صَرَخَ دُوبِرُوفُسَكِي يَأْسَأً - كلا ، لست زوجته . لقد أجبروك على الزواج ، ولا يمكن أبداً ان تكوني قد وافقت ...

فعارضته الأميرة بصلابة :

- لقد وافقت ، وأقسمت اليمين . إن الأمير زوجي ، فلتأمر باطلاق سراحه ، ودعني امضي معه . أنا لم أخدعك ، وانتظرتك حتى آخر لحظة . ولكني الآن أقول لك : لقد فات الأوان . دعنا نرجل .

لكن دوبروفسكي لم يكن يسمعها، فقد خارت قواه من الألم والاضطراب النفسي الشديد. وسقط بجوار العجلة فأحاط به قطاع الطريق، واستطاع أن يقول لهم بضع كلمات، فاركبوه على الحصان وسنده اثنان منهم بينما قاد الثالث الحصان، وانطلقوا جميعاً راحلين، تاركين العربة وسط الطريق بعد أن أوثقوا الخدم وفكوا الخيول، غير أنهم لم يسرقوا شيئاً، ولم يريقوا قطرة دم واحدة انتقاماً لدماء زعيمهم.

#### الفصل التاسع عشر

وسط غابة كثيفة ، وعلى مرج ضيق ارتفع استحكام ترابي صغير مكون من جسر وخندق ، ومن خلفه امتدت عدة أكواخ وخنادق مستقوفة.

واجتمع في الفناء عدد كبير من الناس يمكنك بنظرة إلى ملابسهم المتنوعة وأسلحتهم المختلفة أن تتعرف فيهم فوراً على قطاع الطريق. وكانوا يتناولون غداءهم وهم جالسون حاسري الرؤوس بجوار قدر الطّعام الجماعي . وعلى ألجسس جلس القرفصاء حارس بجوار مدفع صغير ، وأخذ يرقع قطعة معينة من ملابسة بمهارة تنم عن خياطً خبير ، وكان يتلفت في جميع الجهات بين لعظة وأخرى .

وبالرغم من أن دورقاً معيناً تنقل عدة مرات من يد إلى أخرى، إلا أن صمتاً غريباً خيم على هذه الجماعة . لقد تغدى قطاع الطريق ، ثم نهض الواحد منهم تلو الآخر فصلوا للرُّبُّ ، وانْصرف بعضهم إلى الأكواخ، وانطلق البعض الآخر يضرب في الغابة أو استلقى ليغفو قليلا حسب العادة الروسية .

وأنهى الحارس عمله فنفض خرقه البالية ،

وتملى معجباً من الرقعة ، ثم غَرس الابرة في كمه ، وجلس فوق ظهر المدفع وغنى بأعلى صوتة

أغنية قديمة حزينة:

# لا تصخبي يا غابة خضراء يا اماه لا تزعجي افكار ابنك الصنديد

وفي هذه الأثناء فتح باب أحد الأكواخ ووقفت عند عتبته امرأة عجوز في غطاء رأس أبيض ، أنيقة الهندام جميلته ، وقالت بغضب:

- كفاك يا ستيوبا .. السيد نائم وانت تزعق بمليء صوتك. إنك عديم الضمير والرحمة.

- مذنب يا يجورفنا .. حسناً ، لن أفعل ذلك ثانية . فليسترح سيدي وليتماثل للشفاء . وانصرفت العجوز ، وراح ستيوبا يتمشى

في الكوخ الذي خرجت منه العجوز ، وخلف حاجز، رقد دوبروفسكي الجريح على سرير متنقل . وكانت مسدساته موضوعة أمامه على مائدة صغيرة ، بينما تدلى سيفه على الحائط فوق رأسه . وكانت أرض الخندق المسقوف وجدرانه مفروشة بالأبسطة الفاخرة ، وفي إحدى زواياه مائدة زينة نسائية مصنوعة من الفضة ومرآة على حامل . وكان دوبروفسكي ممسكاً في يده بكتاب مفتوح ، لكن عينيه كانتا مغلقتين . ولم تدر العجوز التي كانت تسترق ألنظر من خلف الحاجز ، هل هو نائم أم أنه مستغرق في التفكر .

وَفَجَأَةُ انتفض دوبروفسكي فقد ساد الموقع جو منذر بالخطر ، وأطل ستيوبا برأسه في النافذة وصرخ :

سيدي فلاديمير أندرييفيتش . رجالنا يرسلون إشارة . هناك من يتعقبنا .

وقفز دوبروفسكي من السرير والتقط سيلاحه ، وخرج من الكوخ . كان قطاع الطريق متجمهرين في الفناء وهم يثيرون صخباً ، وعندما 

وسىأل دوبروفسىكى:

هل الجميع هنا ؟

فأجابوه:

الجميع ما عدا المراقبين -

فصاح دوبروفسكي : – اشغلوا مواقعكم !

فاحتل كل قاطع طريق موقعه المحدد .

وفي ُهذهُ اللحظَّة هُرول ثلاثة من المراقبين نحو البوَّابة فخف دوبروفسكي للقائهم وسألهم :

- ماذا هناك ؟

فأجابوا:

- الجنود في الغابة . إنهم يحاصروننا .

فأمر دوبروفسكي باغلاق البوابة ، وذهب ليتفقد المدفع بنفسه". وترددت في الغابة عدة أصوات ثم أخذت تقترب ، وقبع قطاع الطريق ينتظرون في صمت . وفجأة خرج ثلاثة أو أربعة جنود من الغَّابة ثم ارتدوا على الفور وهم يطلقون النار لاندار زملائهم .

وقال دوبروفسكي :

استعدوا للمعركة!

فسرى حفيف بين قطاع الطريق ثم سكن كل شيء من جديد .

وعندئذ سمعوا ضجيج الجنود المقتربين الذين لمعت أسلحتهم بين الأشجار ، ثم خرج من الغابة حوالي مائة وخمسين جندياً ، اندفعوا نحو الجسس وهم "يصيحون . وأشعل دوبروفسكي فتيل المدفع ، فكانت طلقة موفقة أطارت برأس أحد الجنود وجرحت اثنين . ووقع ارتباك في صفوف الجنود ، لكن الضابط قائدهم اندفع إلى الأمام فتبعه الجنود واقتحموا الخندق ، فأخذ قطاع الطريق يطلقون عليهم النار من البنادق والمستدسات ويدافعون بالفؤوس عن الجسر الذي اقتحمه الجنود الحانقون ، مخلفين في الخندُّق حوالي عشرين جريحاً من رفاقهم . ونشبت معركة التَّحامُ بالسَّلاحُ الأبيضُ . وكانُ الجنود قد ارتقوا الجسر ، وبدأ قطاع الطريق يتقهقرون ، غير أن دوبروفسكي اقترب من الضابط ، ودس المسدس في صدره وأطلق النار . فسقط الضابط على ظهره ، وحمله بعض الجنود على أيديهم وأسرعوا بسحبه إلى الغابة . أما البقية فقد توقفوا بعد أن فقدوا قائدهم . وارتفعت روح قطاع الطريق المعنوية فاستغلوا لحظة الارتباك هذه وكروا عليهم فردوهم إلى الخندق . وأخذ المحاصرون يهربون فتبعهم قطاع الطريق وهم يصيحون . وتم إحراز النصر . وأوقف دُّوبرُوفُسكى أتبأعه مُعتمداً على الاضطراب التام ألذي أصابُّ العدو ، وتحصن في القلعة بعد أن

أمر بنقل الجرحى وتشديد الحراسة وعدم مغادرة أى فرد لمكانه .

ولفتت العوادث الأخيرة انتباه الحكومة الجاد الى جرائم دوبروفسكي الجريئة . فجمعت المعلومات عن مكان تواجده وأرسلت سرية من الجنود للقبض عليه حياً او ميتاً . وألقوا القبض على بعض أفراد عصابته لكنهم علموا منهم أن دوبروفسكي ليس من بينهم . وبعد عدة أيام من هذا العادث جمع دوبروفسكي كل أعوانه وأخبرهم أنه قرر تركهم نهائياً ونصحهم بان يغيروا هم أيضاً اسلوب حياتهم . وقال :

أيضاً أسلوب حياتهم . وقال :

- لقد اثريتم تحت قيادتي ، ولكل منكم جواز سفر يتيح له ان يتسلل بسلام إلى أية محافظة بعيدة ويقضي هناك بقية عمره في عمل شريف ومتمتعاً بالرغد . لكنكم جميعاً أفاقون ولن ترغبوا ، على الأرجح ، أن تتركوا مهنتكم هذه . وبعد هذا الخطاب فارقهم ولم يصطحب معه غير (....) وحده . ولم يعرف أحد إلى أين ذهب وفي البداية تشككت السلطات في صحة هذه الأقوال إذ كان معروفاً مدى ولاء قطاع الطريق لزعيمهم ، فاعتقدت أنهم يحاولون انقاذه . لكن الأيام أكدت براءتهم ، فقد انتهت الزيارات الأيام أكدت براءتهم ، فقد انتهت الزيارات الطرق آمنة . ثم علم الناس عن طريق أنباء أخرى الطرق آمنة . ثم علم الناس عن طريق أنباء أخرى أن دوبروفسكي اختفى خارج البلاد .

#### الى القراء

ان دار «رادوغا» - فرع طشقند - تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم وأبديتم لها ملاحظاتكم حول موضوع الكتاب وترجمته وشكل عرضه وطباعته واعربتم لها عن رغباتكم.

العنوان: المركز ١٤، العمارة ٣٣. طشقند – الاتحاد السوفيتي.

كان الشاعر الروسى العظيم الكسندر بوشكين استاذا فذا في النشر الفني. فهو مؤلف العكايات الساحرة، والرواية الشعرية الواقعية «يفجينى اونيجين» والمسرحية التاريخية الرائعة «بوريس جودونوف»، «قصص بيلكين» و«البنت البستوني» و«ابنة الضابط».

تعتل أواية شووبروفسكي النة خاصة بين اعمال بوشكين النشرية. ويرتكن موضوعها على واقع من حياة نبيل فقير اغتصب جازه الغني إراضيه واذاحه من ضيعته .

وبطل رواية بوشكين هو السيد الروسي الشاب فلاديمير دوبروذ كي ، الذي يناضل ضد العنف والظلم. وقد صورت مغامراته المدهشة، وحبه النببل السامي لماشا ترويكورفا، ابنة غريمه وظالمه، على خلفية الحياة والتقاليد الاقطاعية لتلك الفترة.

وقد كتب بيلينسنكي، الناقد الروسى العظيم ، واحد معاصري بوشكين يقول «ان رواية «دوبروفسنكي» لواحدة من اعظم ما ابدعته عبقرية بوشكين».

